

المجادة المجا 

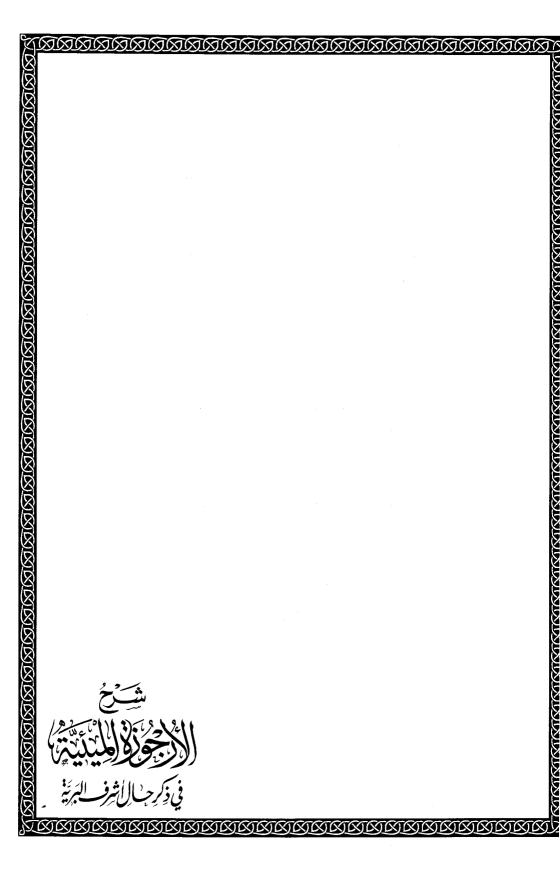

#### عبد الرزاق بن عبدالمحسن العباد البدر، ١٤٣١هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

البدر، عبدالرزاق بن عبد المحسن العباد

شرح الأرجوزة الميئية في ذكرحال أشرف البرية للعلامة ابن أبي العز الحنفي المتوفى سنة ٧٩٢هـ / عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد البدر- الرياض ، ١٤٣١هـ

۱۱۲ ص ؛ ۱۷×۲۶ سم

ردمك : ۹۷۸ - ۲۰۳ - ۲۰۳۰ - ۹۷۸

١ – السيرة النبوية أ . العنوان

1271/9990

ديوي ۲۳۹

رقم الإيداع: ٩٩٩٥ / ١٤٣١

ردمك: ۹- ۱۶۷۷ - ۰۰ - ۲۰۳ - ۹۷۸

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الاولى ١٤٣٢هـ ـ ٢٠١١م







الحمد لله ربِّ العالمين، وأشهد أن لا إلـٰه إلَّا الله وحده لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى الله وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أمَّا بعدُ..

فإنَّه لا يَخفَى على كلِّ مسلم ما لدراسةِ سيرةِ النَّبيِّ \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ من نائدةٍ عظيمةٍ، وأثرٍ مبارَكٍ، وثمارٍ كبيرةٍ تعود على المسلم في دنياه وأُخراه.

وسيرتُهُ ـ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ـ هي أعطرُ سيرةٍ لأزكى العباد سريرةً، فهي سيرةُ مام المتَّقين، وقدوة النَّاس أجمعين، وسيِّد ولد آدم أجمعين، صلواتُ الله وسلامُه عليه.

ودراسَةُ سيرتِه ، هي دراسةُ سيرةِ مَنْ جعله الله \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_ للعباد أُسُوةً؟ عَمَا قَالَ اللهُ \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ ٱلسَّوَةُ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ ٱلْهُوَمُ ٱلْآخِرَ وَذَكَّرَ ٱللَّهَ كَيْمِرًا ﴿ ﴿ إِنْكُولَالِهِ إِنَّا اللَّهِ عَلَّمَ اللَّهُ عَبَّتُه في القلب، وتوسِّع ساحتَها في الفُؤاد، وقد قال \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» (١)، ولها أثَرٌ عظيمٌ على العبد في تحقيةِ الائتساءِ والاقتداء به \_ صلواتُ الله وسلامُه عليه \_؛ لأنَّ الاقتداء به \_ صلواتُ الله وسلامُه عليه \_ وسلامُه عليه \_ فرعٌ عن العِلم بهَديه، والمعرفةِ بسيرتِه صلواتُ الله وسلامُه عليه.

ولقد كتبَ أهلُ العلم قديمًا وحديثًا، نثرًا ونظمًا، وبتوسَّع وباقتضاب في سيرتِه اللهِ على اللهِ على اللهِ على ا كتاباتٍ نافعةً، ومؤلَّفاتٍ قيِّمةً.

ومن هـٰذه الكتابات: كتاباتٌ قُصِد فيها الاختِصار والإيجاز، وعدمُ التَّوسُّع

والإطناب؛ لتكونَ مدخلًا ومفتاحًا للمبتدئ ليتوسّع من خلالها في هذا العِلم المبارَك. وبَيْنَ أيدينا منظومةٌ نافعةٌ، وأرجوزةٌ طيّبةٌ في سيرة نبيّنا الكريم \_ عَلَيْهِ الصَّلاَ وَالسَّلامُ \_ سلكَ فيها ناظمُها مسلكَ الاختِصار وعدم البَسط والإطناب، فهي في مِائا بَيْتٍ فقط، بنَظْم سَلِسٍ، وأبياتٍ عذبةٍ، مستوعبةً لكثيرٍ من أمّهات موضوعات سيرة النبّيّ الكريم \_ صلواتُ الله وسلامُه عليه \_، بعباراتٍ جميلةٍ، وكلهاتٍ سهلةٍ، وألفاظ واضحةٍ، ، وقد قرأتُ هذه المنظومة على الوالد \_ حفظه الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ومتّع به ونفع بعلمِه \_ فأعجبه كثيرًا استِيعابُها وسلاسَتُها، وجمالُ ألفاظِها وكلهاتِها، وقال «منظومةٌ جميلةٌ، ومستوعبةٌ مع وجازتها كثيرًا من أحداثِ السّيرة»، وقد عُرفت «منظومةٌ جميلةٌ، ومستوعبةٌ مع وجازتها كثيرًا من أحداثِ السّيرة»، وقد عُرفت

وَ مَكَ تِ الأُرْجُ وِزَةُ المِيئَ في ذِكْ رِ حَالِ أَشْرَفِ البَرِيَّ ف

بـ «الأُرجُوزة الميئيَّة»؛ لقَول ناظمِها يَحَلَّلُهُ في خاتمتِها:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: رقم (١٥)، ومسلم: رقم (٤٤)؛ من حديث أنس بن مالك هيئه.

وناظمُها عَلَمٌ من أعلام أهل السُّنَّة، وإمامٌ من أئمَّة أهل العِلم، معروفٌ بكتاباتِه القيِّمة، ومؤلَّفاتِه النَّافعة، ولاسيما كتابه الشَّهير «شرح العَقيدة الطَّحاوية»، وهو كتابٌ عظيمُ النَّفع، كبيرُ الفائدة (١).

وهو الإمامُ القاضي<sup>(٢)</sup> عليُّ بن عليِّ بن محمَّد بن أبي العزِّ الدِّمشقي الحنَفي المتوفَّى سنة (٧٩٢) للهجرة.

وقد نشأ يَخلَشُهُ منذ صِغره نشأةً علميَّةً في بيتِ علمٍ ودينٍ وفضلٍ؛ فتربَّى على العلم، وحبِّ العلماء، وتلقِّي العِلم، واستفادَ منْ أئمَّة عصره ومحقِّقي زمانِه.

وممَّن استفاد منهم: الإمامُ ابنُ كثير لَحَمْلَتْهُ، صاحبُ الكتابات المتينة المحقَّقة في

السِّيرة والتَّاريخ، وقد استفاد منه ابنُ أبي العزِّ كثيرًا، ونقَل عنه في مواضع من «شرح العقيدة الطَّحاويَّة»، ويقولُ في كلِّ نقل: «شيخُنا الشَّيخ عماد الدِّين ابنُ كثير ""، فهو تلقَّى عليه واستفاد منه، وما يبعُد أن تكون هـٰذه المنظومة خلاصةً لما كتبه ابنُ كثير يَخلَشهُ في سيرة الرَّسول ، وقد يُستَشفُ هذا من قولِه في مطلعِها:

<sup>(</sup>١) وقد استفدتُ كثيرًا من كتابه هذا في بداياتي العلميَّة حيث كان مقرَّرًا علينا في السَّنة الثَّانية والثَّالثة من المرحلة الجامعيَّة، ولا أزال مستفيدًا منه بين وقتٍ وآخر، ولا أنقطع عن الرُّجوع إليه، فأرجو أن يكونَ في نشر منظومتِه هذه مضبوطةً مشروحةً شيءٌ من الوفاء لهذا الإمام الجليل، رحمه الله وأعلى في الجنَّة درجتَه.

<sup>(</sup>٢) تنظر ترجمته في «إنباء الغمر بأبناء العمر» (١/ ٤٠٩)، و«الدُّرر الكامنة» (٨٧/٣) لابن حجر، و«شذرات الذَّهب» لابن عهاد الحنبلي (٨/ ٥٥٧)، ووقع اسمه في بعضها «محمَّد بن علي» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) وهي ثلاث نقول (ص٢٧٧ ، ٤٨٠ ، ٦٠٣)، «شرح العقيدة الطَّحاوية في العقيدة السَّلفيَّة»، تحقيق: د.عبد الله التُّركي، وشعيب الأرنؤوط.

### وَبَعْدُ هَاكَ سِيرَةَ الرَّسُولِ مَنْظُومَةً مُوجَزَةَ الفُصُولِ

ومنَ المعلوم أنَّ شيخَه ابنَ كثير يَحْلَلهُ له في السِّيرة كتابٌ قيِّمٌ نافعٌ أسماه: «الفُصول في سيرة الرَّسول اللهُ».

#### وقد يسَّر الله لي الحصول على ثلاثِ نُسخ خطِّيَّةٍ لهذه المنظومة الثَّمينة:

الأولى: النُّسخة المصريَّة المحفوظة في «دار الكتب المصريَّة» ـ تحت رقم (٦٣١/ تاريخ تيمور)، ضمن كتاب «الغُرف العليَّة في تراجم متأخِّري الحنفيَّة» لشَمس الدِّين محمَّد بن علي بن أحمد المعروف بـ «ابن طُولون»، وهو ذيلٌ على «طبقات الحنفيَّة» لمحيي الدِّين عبد القادر بن محمَّد القرشيِّ الحنفيِّ، وهي تقعُ في الفصل الثَّالث من الفُصول الَّتي في أوَّل الكتاب.

وقد ساق ابن طُولون هذه الأرجُوزة بإسنادِه إلى ناظمِها، قال: «أخبرنا أبو العبّاس أحمد بن أبي الصّدق العمري من لفظه، أخبرتنا أمُّ أحمد أمَةُ اللّطيف ابنةُ المُسْنِد شَمس الدِّين محمَّد بن محمَّد بن المحبِّ سهاعًا عليها بمنزلها بجِسر البطِّ، أنا والدي من لفظه، أنا قاضي المسلمين الصَّدر علي بن علي بن أبي العزِّ بن عطاء سهاعًا من لفظه بمسجد «ابن العَفيف فخر الدِّين» بالقُرب من «اليغموريَّة» بسَفح «قاسِيون» لنفسِه في محتصر السِّيرة النَّبويَّة، على صاحبها أفضل الصَّلاة وأتمُّ السَّلام، فقال مرتجزًا»؛ ثمَّ ساق النَّظم بتهامِه في ثلاث صفحات من (صفحة ١٠) إلى (صفحة ١٢).

وهي نسخةٌ متقنةٌ بخطِّ ابن طُولون نفسِه مع عنايةٍ منه بالضَّبط بالشَّكل لما هو محتاجٌ إلى ضبطٍ، وقد اعتبرتُها النُّسخة الأم.

الثَّانية:النَّسخة التُّركيَّة المحفوظة في «مكتبة الشَّهيد علي» \_ تحت رقم (١٩٢٤)، ضمن كتاب «الغُرف العليَّة في تراجم متأخِّري الحنفيَّة» المتقدِّم ذكره بالإسناد السَّابق نفسه، وذُكر النَّظم في خمس صفحاتٍ من (لوحة ٦) إلى (لوحة ٨).

ورمزتُ لهذه النُّسخة بحرف «ت».

العمري من لفظه...» بإسناده السَّابق إلى النَّاظم.

الثَّالثة: النُّسخة الدِّمشقيَّة المحفوظة في «دار الكتب الوطنيَّة» \_ تحت رقم (٢٦٤ ت٤).

وقد ساقها ناسخُها بإسناده فقال: «أخبرنا الشَّيخ الإمام الوالد\_حفظه الله تعالى\_

في عموم إجازته، قال: أخبرني كذلك والدي يَعَلِّلله، قال: أخبرني كذلك شيخُنا العارف بالله عبد الغني النَّابلسي، قال: أخبرني كذلك والدي العِهاد إسهاعيل النَّابلسي، قال: أخبرني كذلك أبو الفِداء إسهاعيل النَّابلسي، أخبرني كذلك أبو الفِداء إسهاعيل النَّابلسي، قال: أخبرني كذلك السِّراج عُمر القاري، قال: أخبرني كذلك أبو الفِداء إسهاعيل النَّابلسي، قال: أخبرني كذلك مسنِدُ الشَّام الشَّمس محمَّد بن طُولون الحنفي الصَّالحي، قال في كتابه «الغُرف العليَّة في الذَّيل على طبقات الحنفيّة»: أخبرنا أبو العبَّاس أحمد بن أبي الصِّدق

وهي تقع ضمن مجموعٍ في ثلاث لوحات من (لوحة ٢٣٢) إلى (لوحة ٢٣٤). ورمزتُ لهذه النُّسخة بحرف «د».

وأثبت في الهامش ما وقع بين هاتين النُّسختين من فُروقاتٍ وبينَ النُّسخة الأم، وضبطتُ المنظومةَ كاملةً بالشَّكل مع إثبات ما ضبطَهُ ابنُ طولون منها في الغالب.

وقد كان شَرحي لهذه الأرجُوزة في أصلِه دروسًا تمَّ تفريغُها منَ الأشرطة، ثمَّ قمتُ بتنقيحِها وتهذيبِها بها تيسَّر والإضافة عليها، مع الإقرار بأنِّي لستُ من أهلِ هذا الشَّأنِ، ولا مِن فُرسان هذا الميدان، وبالله وحدَه التَّوفيق، وعليه بَرَّقِلَ التُّكلان، الفاتِح لمن أمَّ بابَه طالبًا لمرضاتِه منَ الخير كلَّ باب، الهادي مَن يشاءُ سبيلَ الحقِّ والصَّواب.

وأسألُ الله الكريم ربَّ العرشِ العظيم بأسمائه الحُسنى وصفاتِه العليا؛ أن ينفع به ذا النَّظم المبارك وشرحِه، وأن يجزي ناظمَه خيرَ الجُزَاء، وأن يُثيبَ كلَّ مَن أعانَ على إخراج هذا الشَّرح وأصلِه برأي أو تنقيحٍ أو تصحيحٍ أو غيرِ ذلك، إنَّه - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - سميعُ الدُّعاء، وهو أهلُ الرَّجاء، وهو حسبنا ونِعْمَ الوكيل (١).

وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه، أزكَى صلواته وأفضلَ سلامه وأتمَّ تحياته.

# وكتبه بحبر المرزَّلُون أَن المُبَرِّلِ الْمَالِينِ الْمِرْرُلُ الْمِنْ الْمِرْرُلُ الْمِنْ الْمِرْرُلُ الْمُرْرُلُ الْمُرْكُونُ الْمُرْرُلُ الْمُرْرُلُ الْمُرْرُلُ الْمُرْرُلُ الْمُرْرُلُ الْمُرْرُلُ الْمُرْرُلُ الْمُرْكِلُ الْمُرْرُلُ الْمُرْكِلُ الْمُرْكُونُ الْمُرْكُونُ الْمُرْكُونُ الْمُرْكُونُ الْمُرْكُونُ الْمُرْكِلُ الْمُرْكُونُ الْمُرِكُ الْمُرْكُونُ الْمُرْكُونُ الْمُرْكُونُ الْمُرْكُونُ الْمُرِكُ الْمُرْكُونُ الْمُرِكُ الْمُرْكُونُ الْمُرِكُونُ الْمُرْكُونُ الْمُرْكُونُ الْمُرْكُونُ الْمُرْكُونُ الْمُرِكُونُ الْمُرِكُونُ الْمُرِكُونُ الْمُرْكُونُ الْمُرْكُونُ الْمُرْكُونُ الْمُرْكُونُ الْمُونُ الْمُرْكُونُ الْمُرْكُونُ الْمُونُ الْمُرْكُونُ الْمُرْكُونُ الْمُرْكُونُ الْمُرْكُونُ الْمُراكِونُ الْمُرْكُونُ الْمُرْكُونُ الْمُرْكُونُ الْمُرْكُونُ الْمُرْكُونُ الْمُونُ الْمُونُ الْمُونُ الْمُونُ الْمُونُ الْمُونُ الْمُرِكُونُ الْمُونُ الْ

<sup>(</sup>۱) وشكر اللهُ سعيَ الأخ الكريم الشَّيخ الدُّكتور محمَّد بن صالح البرَّاك في الحصول على النُّسخة الدُّركيَّة، الدِّمشقيَّة، والأخ الكريم الأستاذ خالد بن إبراهيم العبدالمحسن في الحصول على النُّسخة التُّركيَّة، والأخ الكريم الشَّيخ عبد العزيز بن مشاري الهزاني في الحصول على النُّسخة المصريَّة، وجعَل ذلكَ في موازين حسناتهم.

#### الأرجوزة الميئيّة في ذكر حال أشْرف البريّة<sup>(١)</sup>

#### لابن أبي العِزِّ الحنفي رَحَمْ لَللَّهُ

[١] الحمدُ للهِ القَصدِيم البَساري ثُـم صَـلاتُهُ عَلَـي المختَـار مَنْظُومَ ــ ةً مُ ــ وجَزَةَ الفُ صُولِ ربيــع الأوَّلِ عـامَ الفِيـلِ في يَوْمِ الاثنَسيْنِ طُلُوعَ فَجْرِهِ وقَبلَـــهُ حَـــيْنُ أبيـــهِ حانـــا جاءت به مُرْضِعُهُ سَالِيماً وقِيــلَ بعــدَ أَرْبــعِ مِــن سِــنّهِ وفاةُ أمِّهِ عَلَى الأَبْواءِ بعدَ ثمان ماتَ من غُيْر كُنِبْ خِدْمَتَــهُ ثُــمَّ إلى الــشَّام رَحَــلْ وكانَ من أَمْر بَحِيراً مَا اشْتَهَرْ في عَام خَمْ سه وع شرينَ اذْكُرا وَعَادَ في إِرَابِحًا مُسْتَبُ شِرا وبعددَهُ إفْ ضاؤُهُ إلَيْها فالأوّلُ القاسِمُ حَازَ التَّكْرِيمُ وأمُّ كُلث وم لَهُ نَّ خَاتِمَ هُ وَقيـل كـلُّ اسـم لِفَـرْدٍ زَاهِـي

[٢] وَيَعْدُ هُاكَ سِيرَةُ الرَّسُول [٣] مولِدُهُ في عاشِرِ الفَصيلِ [٤] لكنَّما المشهُورُ ثَانِي عَشْرِهِ [٥] ووَافَــقَ العــشرينَ مــن نَيْــسانَا [٦] وبعد عُـامَيْن غُـدا فُطِيمَـا [٨] فبَعْد شكهرين انسشِقاقُ بَطْنِهِ [٩] وبعد ست مع شهر جَائِي [١٠] وجدُّهُ لسلاً بعبدُ المطّلِب [١١] ثُـمَّ أبـو طالـبِ العَـمُّ كَفَـلْ [١٢] وذاكَ بعد عَام اثْنَى عَامَ شُرْ [١٣] وَسَارَ نحو الشَّامِ أَشْرِفُ الوَرَي [١٤] لأُمِّنَا خَدِيجِةٍ مُتَّجِارًا [١٥] فكانَ فِيهِ عَقْدُهُ عَلَيْهِا [١٦] وَوُلِدُهُ مِنْهَا خَلِا إِبْرَاهِيمْ [١٧] وزينب بُ رُقَيّ ـ قُ وفَاطِمَ ــــهُ [١٨] والطُّ اهرُ الطَّيِّبُ عبدُ اللهِ

<sup>(</sup>١) من أراد سماع هذه المنظومة بقراءة موافقة لهذا الضَّبط يمكنه الدُّخول على الرَّابط التَّالي: http://www.al-badr.net/qiroah-urjuzah.php

[١٩] والكــلُّ فِيْ حَياتــه ذَاقُــوا الحِمَــامْ [٢٠] وبعد خمسس وثلاثينَ حَضَرْ [٢١] وحكَّمُــوهُ ورَضُــوا بمــا حَكَــمْ [٢٢] وبَعْد عَام أَرْبع ينَ أُرْسِلا [٢٣] في رَمَ ضَانَ أو ربيع الأوَّل [٢٤] ثـــمَّ الوُضُــوءَ والــصلاةَ علَّمَــهُ [70] شــمَّ مَــضَتْ عــشرُونَ يومًــا كَامِلَــهُ [٢٦] ثمَّ دعا في أَرْبَع الأَعْوام [٢٧] ورَابِعٌ من النِّسا واثنًا عَـشَرْ [٢٨] إلى بــلادِ الحُــبْش في خَــامِس عَــامْ [٢٩] ثَلاثَـةٌ هُـمْ وثَمِانُونَ رَجُلْ [٣٠] وَهُنَّ عَشْرٌ وثَمَانِ ثُمَّ قَدْ [٣١] وَبَعْدَ تِسْعِ مِن سِنِيْ رِسَالِتِهُ [٣٧] وبعدهُ خَدِيجةٌ تُوُفّيَّتُ [٣٣] وبعد خَمسينَ ورُبْسع أَسْلَمَا [٣٤] ثـــمَّ عَلَــى سَــوْدَةَ أَمْــضَى عَقْــدَهُ [٣٥] عقد أبنة الصديّيق في شَوّال [٣٦] أُسْرِيْ بِـه والـصَّلواتُ فُرضَـتْ [77] والبَيْعــةُ الأُولَــي مَـعَ اثــني عَـشَرَا [٣٨] وَبَعْدَ ثِنْتَ يُنِ وَخَمْ سِينَ أَتَكِ [٣٩] مِـنْ طَيْبِـةٍ فَبِايَعُوا ثُـمَّ هَجَـرْ [٤٠] فَجَاءَ طَيْبَةَ الرِّضَا يَقِينَا

وَيَعْدُهُ فاطهه تُبنِ صُفْعِ عَامْ بُنْيانَ بيتِ اللهِ لَمَّا أَنْ دَثَرْ فِي وَضْعِ ذَاكَ الحجَرِ الأَسْوَدِ ثَمْ في يَوْم الاثنين يَقِينًا فَانْقُلا وسُ ورةُ اقْ رَاْ أَوَّلُ الْمُنَ زَّل جبريلُ وَهْ يَ ركعتَان مُحْكُمَهُ فرَمَ ــ تِ الجِـنَّ نجِـومٌ هَائِلَــهُ بالأَمْر جَهْ ره الإسلام من الرِّجَال الصَّحْبِ كُلُّ قَدْ هَجَرْ وفيه عادوا ثم عَادُوا لا مَالامْ وَمَعْهُــمُ جَمَاعَــةٌ حتّــى كُمُــلْ أَسْلَمَ فِي السَّادِس حَمْزةُ الأَسَدْ مَــاتَ أَبُــو طالــبَ ذُو كَفَالَتِــهُ مِنْ بعد أيَّام ثلاثةٍ مَضَتْ جِنُّ نَصِيبِينَ وعَادُوا فَاعْلُمَا فِي رَمَ ضانَ ثُ مَ كَانَ بَعْدَهُ وبعْد خَمْ سِينَ وَعَام تَالِ خمساً بخمسين كما قد حُفِظت مِـنْ أَهْـل طَيْبةٍ كَمـا قَـدْ ذُكِـرَا سبعون في المؤسِم هَذَا ثَبَتَا مكةً يدوم الثنكين مِن شكهر صَفرُ إِذْ كُمَّ لِ السِّقَّلاثَ والخُمْ سينَا

[٤١] في يَـوْمِ الأِثْنَـيْنِ وِدامَ فِيهَـا [٤٢] أَكُمُ لَ فِي الأُولَى صَلاةً الحَضر [٤٣] ثم بنكى المسجد في قباء [٤٤] ثــمَّ بَنَــى مِــنْ حَوْلِــه مَــسَاكِنَهُ [63] أقــلُّ مِــنْ نِـصفِ النّــنِينَ سـَــافَرُوا [٤٧] شم بنسى بابنة خيسر صحبه [٤٨] وَغَـزُوةُ الأَبْوَاءِ بَعْدُ فِي صَـفَرْ [٤٩] إلى بُسواطٍ ثُسمٌّ بَسدْر ووَجَسبْ [٥٠] مِنْ بَعْدِ ذِي العُشيَد يَسا إخْوَانِي [٥١] وَالْغَـزُوةُ الكُبْرَى الَّتِي بِبَدْر [٥٢] ووَجَبِتْ فِيهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ [٥٣] وفي زكاةِ المال خُلْفٌ فَادْر [٤٥] رُقَيَّةٌ قبل رُجوع السسَّفْر [٥٥] فاطمه عَلَى علي القَدر [٥٦] وَقَيْنُقًاعُ غَانِوُهُمْ فِي الإِثْرِر [٥٧] وغَـــزْوةُ الــسُّويق ثُــمَّ قَرْقَــرَهُ [٥٨] في غَطَف ان وبَ ني سُليم [٥٩] زوَّجَ عثمــــانَ بهــــا وَخَـــصَّهُ [٦٠] وَزَيْنبًا ثُـمٌ غَــزًا إِلَى أُحُــد [71] والخَمْــرُ حُرِّمــتْ يقينــاً فاسْــمَعَنْ [٦٢] وكانَ في الرَّابعة الغزوُ إلى

عَـشْرَ سِنِينَ كُمَّـلاً نَحْكِيهَـا مِنْ بَعْدِ مَا جمَّعَ فَاسْمَعْ خَبَرِي وَم سيحِدَ المدينَ في الغَراءِ ثُمَّ أتَى مِنْ بعد ُ في هَـنِيْ السَّنَهُ إلى بسلادِ الحُسِبْش حِسِينَ هَساجَرُوا بَـــيْنَ المهاجرينَ والأَنْــصار وَشَرَعَ الأَذَانَ فَاقْتَدِي بِهِ هَ ذَا وِي الثَّاني إِ الغَ زُو الله تَهَرْ تَحَوُّلُ القِبْلَةِ فِي صَفْ رَجَبْ وَفُرْضُ شَهْرِ الصَّوْمِ فِي شَعْبَان في الصوَّوْم في سَابِع عَسْر السَّهُر مِنْ بَعْدِ بَدْر بِلَيَالِ عَشْر وماتَــتِ ابْنــةُ الــنَّبيِّ البَـرِّ زوجية عثمان وعسرس الطهر وأسْلُمَ العَبَّاسُ بَعْدَ الأَسْرِ وبَعْدُ ضَحَّى يسومَ عيدِ النَّحْر وَالغَ زو في الثَّالث قِ المستهرَّهُ وأمُّ كُلْثُ ومَ ابن ةُ الكَ ريم ثُسمَّ تَسزَوَّجَ السنَّبيُّ حَفْ صَهُ في شكر شوال وحمسراء الأسد هذا وفيها وُلِدَ السِيِّبْطُ الحسنَنْ بني النَّضِيرِ فِي رَبِيعِ أَوَّلا

[٦٣] وَبَعْدُ موتُ زينبَ المقدَّمة [32] وبنت جَحْش ثم بَدْر الموعِد [٦٥] شمَّ بَنِي قُرَيْظَ بِهِ وَفِيهِمَ ا [٦٦] كيفَ صلاةُ الخوْفِ والقَصْرُ نُمِي [٦٧] قيلُ ورَجْمُ لُهُ الْيَهُ ودِيَّيْن [7٨] وكانَ في الخامِسةِ اسْمَعْ وَثِق [79] وَدُومَ ــ أُ الجَنْــدَل قَبْــلُ وحَــصَلْ [٧٠] وَعَقْدُ رَيْحَانِةً فِي ذِي الخَامِسَةُ [٧١] وبعددَهُ اسْتسسْقَاؤُه وذُو قَسرَدْ [٧٧] وبَيْعِ لَهُ الرِّضْ وَان أَوَّلْ وَبِنَ عَي [٧٧] وفُرضَ الحجُّ بخُلْفٍ فاسْمَعَهُ [٤٤] وَحَظْرُ لَحْهِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةُ [٧٥] ثُـمَّ عَلَـي أُمِّ حَبِيبِةٍ عَقَـدْ [٧٦] وسُـمَ في شَاةٍ بها هَدِيَّـهُ [٧٧] شم أتَت ومَن بَقِي مُهَاجِرا [٧٨] وَقَبْ لُ إسلامُ أبي هُرَيْ رَهْ [٧٩] وَالرُّسْلَ فِي المُحَرَّمِ الْمُحَرَّمِ الْمُحَرَّمِ [٨٠] وَأُهْ دِيتْ مَارِيهُ الْقِبْطِيَّهُ [٨١] لِمُؤْتَدِةٍ سَارَتْ وَفِي الصِيّام [٨]وَيَعْدَهُ قَدْ أَوْرَدُوا مَا كَانَ فِي [٨٨] وَيَعْدُ فِي ذِي القَعْدَةِ اعْتِمَارُه [٤٨] وبنتُ ــ هُ زَيْنــ بُ مَاتَــتْ ثُمَّــا

وبعددَهُ نكاحُ أمِّ سلكمهْ وبَعْدَها الأَحْرَابُ فَاسْمَعْ واعْدُدِ خُلْهِ فَ وَفِي ذَاتِ الرِّقَهِ عَلْمَهِ ومَوْلِدُ السبِّبْطِ الرِّضَا الحُسسَيْن الإفكُ في غَزْو بَنِي المصْطُلِقِ عَقْدُ النَّةِ الحَارِثِ بَعْدُ وَاتَّصَلُ ثُمّ بَنُو لِحْيَانَ بَدْءَ السَّادِسَهُ وَصُدًّ عن عُمْرة بِ لَمَّا قَصَدْ فِيها بِرَيْحَانِةَ هَانِا بُيِّنَا وَكَانَ فَتْحُ خَيْسِ فِي السَّابِعَهُ فِيهَا ومُتْعِةِ النِّساَ الرَّدِيَّةُ وَمَهْرُهُا عَنْهُ النَّجَاشِيُّ نَقَدْ ثُـمَّ اصْطَفَى صَفِيَّةً صَفِيَّة وَعَقْدُ ميمونة كَانَ الأَخِرَا وَبَعْدُ عُمْرَةُ القَصْا الشَّهيرَهُ أَرْسَالُهُمْ إلى المُلوكِ فَاعْلُم فِي فِي وَفِي الثَّامِنَ فِي السَّريَّهُ قَد ي كَانَ فَتْحُ البِلَدِ الْحَرَام يَوْم حُنَيْن ثُمَّ يَوْم الطَّائِف مِنُ الجِعِرَّانَةِ وَاسْتِقْرَارُه مَوْلِـــدُ إبـــراهيمَ فِيهَـــا حَتْمَـــا

[٥٨] ووَهَبَــتْ نَوْبَتَهِــا لِعَائِــشُهُ اله الما وعُمِ لَ المنسبرُ غَيْسِ رَ مُخْتَفِي [٨٧] ثُمَّ تَبُوكَ قَدْ غَرَا فِي التَّاسِعَهُ [٨٨] وَحَـجَّ بالنَّاس أبُو بَكْر وثَهُ ا ١٨١ أَنْ لا يَحُ جُ مُ شُركٌ بَعْ دُ وَلا [٩٠] وَجَاءَتِ الوُفُ ودُ فِيهَا تَتْرَى [٩١] ثُــمَّ النّجاشــيَّ نَعَــي وصَـلَّي [٩٢] وَمَساتَ إبْسرَاهِيمُ فِسي العَسام الأَخِيرْ [٩٣] وَحَـجَّ حَجَّـةَ الـوَدَاعِ قَارِنَـا [٩٤] وَأُنْزِلَتْ فِي اليَوْمِ بُسَسْرَى لَكُسمُ [٩٥] وَمَــوْتُ رَيْحانــةَ بَعْـدَ عَـوْدِهِ [٩٦] وَيَ وْمُ الْأَثْنَ يُنْ قَضَى يَقِينَ ا [٩٧] والدَّفنُ فِي بَيْتِ ابْنَةِ الصِّدِّيق [٩٨] وَمُدَّةُ التَّمْرِيضِ خُمْسِا شَهْر [٩٩] وَتَمَّـــتِ الأُرْجُـــوزَةُ الْمِيئيَّـــهُ [١٠٠] صَـلُّى عَلَيْكِهِ اللهُ رَبِّكِي وَعَلَكِي

سَــوْدَةُ مَــا دَامَــتْ زَمَانــاً عَائِــشَهُ وَحَـجُّ عَتَّابٌ بِأَهْلِ المؤقِفِ وَهَدٌّ مَسسْجِدَ الصِّرَّارِ رَافِعَهُ تَــــلا بَــــرَاءَةً عَلِــــيٌّ وَحَــــتَمْ يَطُ وفَ عَارِذَا بِأُمْرِ فَعَلِلا هَــذَا وَمِـنْ نِـسَاهُ آلَــى شَـهْرَا عَلَيْهِ مِن طَيْبَةَ نَالَ الفَضْلا وَالْبَجَلِكُ أَسْلُمَ وَاسْمُهُ جَرِيرٌ ووَقَ ضَ الجُمْعَ لَهُ فِيهَ الْمِنَا اليومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمُ وَالتِّسْعُ عِسْنَ مُدَّةً مِنْ بَعْدِهِ إِذْ أَكُمُ لِلَ السِّقَّلاثَ والسِسِّتِينَا فِي مَوْضِع الوَفَاةِ عَن تَحْقيق وَقِيلَ بَلْ ثُلْتٌ وَخُمْسٌ فَادْري في ذِكْر حَسال أَشْرَفِ البَريَّهُ أَصْحَابِهِ وَآلِهِ وَمَنِ تَلِلا

# [١] الحمدُ للهِ القَديمِ البَارِي ثُمَّ صَالاتُهُ عَلَى المختَارِ

بدأ يَحَلَلْهُ هَلْذا النَّظم بحَمد الله ﴿ وَالثَّناء عليه \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_ بَمَا هو أهلُه، والصَّلاة على رسوله المُصطَفَى، ونبيِّه المجتَبى محمَّدٍ صلواتُ الله وسلامُه وبركاتُه عليه.

«الحَمْدُ لله»؛ الحَمْدُ: هو الثَّناء على الله \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_ مع حبِّه وتعظيمه \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_، وهو ﷺ يُحمَد على ما لَهُ منَ الأسهاء الحُسنى والصِّفات العُليا، ويُحمَد \_ تَبَارَكَ وَتَعَالَى \_ على نعمِه الَّتي لا تعدُّ ولا تُحصى.

«الله »؛ الله : اسمٌ مِنْ أسمائه \_ تَبَارَكَ وَتَعَالَى \_، إليه ترجِعُ جميعُ الأسماء وإليه تُضاف، ومعناه: «ُذُو الألوهيَّة والعبوديَّة على خلقِه أجمعين».

فهو يدلُّ على الألوهيَّة الَّتي هي أوصاف الكهال لله ﷺ الَّتي استحقَّ بها أن يُؤله، وأن يُعبَد، وأن يُخضَع له ويُذلَّ، ويدلُّ على العبوديَّة الَّتي هي وصفُ العبد الَّتي يقتضيها إيهانُه بربِّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

«القَدِيم»؛ أي: الأوَّل الَّذي ليس قبلَه شيءٌ، وإطلاقُه على الله هُنا إنَّما هو من باب الإخبار، ولا يصحُّ عدُّه في جُملة أسهاء الله الحسنى، كما بيَّن ذلك النَّاظم يَخلَشهُ في شَرحه لعقيدة الطَّحاوي حيثُ قال: «وأمَّا إدخالُ القَديم في أسهاء الله تعالى فهو مشهورٌ عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثيرٌ من السَّلفِ والخلفِ، منهم ابنُ حزم، ولا ريبَ أنّه إذا كانَ مستَعمَلًا في نفس التَّقدُّم؛ فإنَّ ما تقدَّم على الحوادثِ كلِّها فهو أحقُّ بالتَّقدُّم من غيره، لكن أسهاء الله تعالى هي الأسهاءُ الحُسنى الَّتي تدلُّ على خصُوص ما يُمدَحُ به، والتَّقدُّم في اللَّساء الله تعالى هي الأسهاء الحوادثِ كلِّها، فلا يكونُ من الأسهاء والتَّقدُّم في الخوادثِ كلِّها، فلا يكونُ من الأسهاء والتَّقدُّم في اللَّهاء على الحوادثِ كلِّها، فلا يكونُ من الأسهاء

الحسنى، وجاء الشَّرع باسمِه «الأوَّل»، وهو أحسَن من «القَديم»؛ لأنَّه يُشعِر بأنَّ ما بعدَه آيلٌ إليه، وتابعٌ له بخِلاف القَديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحَسَنة» اهـ.

ولو قال رَحْلِللهُ: «القَدير الباري» لكانَ أولى؛ لأنَّ «القَدير» من أسماء الله \_ جلَّ وعلا \_، وقد تكرَّر ورودُه في القرآن كثيرًا، وهو المناسبُ ذكرُه مع اسم «الباري»، وهو دألٌ على ثبوت القُدرة صفةً لله ﷺ فهو \_ جلَّ وعلا \_ على كلِّ شيءٍ قدير، لا يُعجِزُه شيءٌ في الأرض ولا في السَّماء، وإذا أراد سُبحانه خلقَ شيءٍ قدَّره بعلمِه وحكمتِه، ثمَّ بَرَأَهُ، أي: أو جَدَه وَفق ما قدَّر سُبحانه، فالبَرء هو التَّنفيذ وإبرازُ ما قدَّره إلى الوجود؛ ولأنَّ الأنسبَ لذكر «القَديم» أن يُذكر معه «الباقي».

ولعلُّ ما وقَع هُنا من تصحيف النُّسَّاخ، والله أعلم.

«البَارِي»؛ هـٰذا اسمٌ من أسها ء الله \_ جلَّ وعلا \_ ثابتٌ في القُرآن الكريم، ومَعناه: الخالقُ للمخلوقاتِ، والمبدِعُ للكائناتِ، والموجِدُ لها بعد العَدم.

«ثُمَّ صَلاَتُهُ»؛ أي الله \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_.

"عَلَى الْمُخْتَارِ" محمَّد بن عبد الله \_ صلواتُ الله وسلامُه عليه \_ و «المُخْتَار » هو المجتبى المصطفى، قال الله \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_: ﴿ اللَّهُ يَصَطَفِى مِنَ ٱلْمَلَيْكِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ المصطفى، قال الله \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_: ﴿ اللَّهُ يَصَطَفِى مِنَ ٱلْمَلَيْكِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ﴾ [المُتَثَقَلُ : ٦٨]، ومحمَّد [المُتَثَقَلُ : ٦٨]، ومحمَّد \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ خِيرَةُ الله من خَلقِه صلواتُ الله وسلامُه عليه.

والصَّلاةُ منَ الله على نبيِّه الله على ثناؤُه عليه في مَلَئِه الأعلى (١).

<sup>(</sup>١) قال أبو العالية كَغَلَثْهُ: «صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة: الدُّعاء»، أخرجه البخاري

# 

«سِيرَةَ الرَّسُولِ»؛ و «السِّيرة» لغة (١): الطَّريقَة حسنةً كانت أو سيِّئةً، فالسِّيرةُ: الطَّريقة؛ لـكن إذا أضيفَت السِّيرةُ للرَّسول \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ \_، فهي أزكى سيرةٍ على الإطلاق، لا كانَ ولا يكونُ مثلُها، والمُراد بالسِّيرة النَّبويَّةِ في الاصطلاح: ذِكْرُ أخبار النَّبي في مُنذ ولادتِه إلى أن لحق بالرَّفيقِ الأعلى.

«الرَّسُولِ»؛ أي محمَّد ﷺ خاتَم النَّبيِّين، وإمامُ الأوَّلين والآخِرين، صلواتُ الله وسلامُه عليه.

"مَنْظُومَةً"؛ من النَّظم، وهو الجَمع والتَّأليف، يُقال: نَظَمَ الشَّيءَ إلى الشَّيء؛ أي جمعَه إليه، وألَّفه وضمَّ بعضَه إلى بعض (٢)، والمرادب (النَّظم): الكلام الموزون المقفَّى.

ومن فوائد النَّظم: المساعدةُ على ضبط العِلم وحفظِه؛ ولهذا اعتنى أهلُ العلم بنَظْم فُنون الشَّريعة في منظوماتٍ سَلِسَةٍ، وأبياتٍ جميلةٍ، تعينُ طالبَ العلم على حفظِها وضبطِها.

«مُوجَزَةً»؛ منَ «الإيجاز»: وهُو الاختِصار، فهُو راعى في هـٰذه المنظومةِ الاختصارَ

في كتاب التَّفسير، باب قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيَهِكَتُهُ, يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ ﴾ [ يُخْوَالاَ الْحَبَانِ ].

<sup>(</sup>۱) «لسان العرب» (٤/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>۲) نفسه (۱۲/۸۷۵).

غيرَ المُخِلِّ؛ بل إنَّهَا مع اختِصارها، وقلَّةِ أبياتِها ـ فأبياتُها مائة ـ حَوَتْ أمَّهات موضوعات السِّيرةِ باختِصار، وما لم يُذكَرُ منها دلَّ عليه ما ذُكر.

«الفُصُولِ»؛ مشيرًا بهذا إلى أنَّه رتَّب موضوعات السِّيرة ترتيبًا بحسب أحداث السِّيرة، فصلًا يتلوه فصلٌ، دونَ أن ينُصَّ على كلمةِ فصلٍ في أثناء النَّظم؛ لكنَّها من حيثُ التَّرتيب جاءت فصولًا متتابعةً، مرتَّبةً ترتيبًا حسنًا طيِّبًا في عَرض سيرةِ الرَّسول الكريم صلواتُ الله وسلامُه عليه.

[٣] مولِكُهُ في عاشِرِ الفَصِيلِ ربيعِ الأوَّلِ عَامَ الفِيلِ لِي الأَوَّلِ عَامَ الفِيلِ لِ المَّنَ اللهُ وَلَ عَاشِرِهِ فَي وُمِ الاثْنَيْنِ طُلُوعَ فَجْرِهِ [٤] لكنَّما (١) المسهورُ ثَانِي عَشْرِهِ في يَوْمِ الاثْنَيْنِ طُلُوعَ فَجْرِهِ [٥] ووَافَقَ العسشرينَ من نَيْسانَا وقَبلَهُ حَيْنُ أبيهِ حانَا [٥]

ذكر تَخَلَّلُهُ في هـٰذه الأبيات الثَّلاثة ما يتعلَّق بمَولد الرَّسول \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_، وهـٰذا في جميع كُتب السِّيرة هو أوَّل ما يُبدأ به من سِيرته صلواتُ الله وسلامُه عليه.

«مَوْلِدُهُ»؛ أي: النَّبيّ هُ.

"فِي عَاشِرِ الفَضِيلِ رَبِيعِ الأَوَّلِ»؛ أي: في اليوم العاشر من شهر ربيع الأوَّل.

«عَامَ الفِيلِ»؛ أي: في العام المعروف بـ «عام الفِيل»؛ للقصَّة المعروفة الَّتي وقعَت في ذلك العام لأَبْرَهَة، عندما أتى مكَّة قاصدًا هَدم بيتِ الله الحرام، قال الله تعالى: ﴿ أَلَدْ تَرَ كَنُكُ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَبِ ٱلْفِيلِ \* أَلَوْ اللهُ عَلَيْمَ طَبَرًا أَبَابِيلَ كَيْفُو فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَبِ ٱلْفِيلِ \* أَلَوْ اللهُ عَلَيْمَ طَبَرًا أَبَابِيلَ كَيْفُو فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَبِ ٱلْفِيلِ \* أَلُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ طَبَرًا أَبَابِيلَ

 <sup>(</sup>١) في «د»: «لكنَّها».

آ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِن سِجِيلِ ﴿ فَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَأْكُولِم ﴿ ﴿ أَشِكُ الْفِنْيَانِ ]، فذاك العام يُعرف بـ «عام الفِيل»، ومِن عادة العَرب والنَّاسِ عمومًا تأريخ السَّنوات بالحوادث الكبار الَّتي تقع في تلك السَّنواتِ.

«لَكِنَّمَا الْمَشْهُورُ ثَانِي عَشْرِهِ»؛ أي: المشهور أنَّه ـ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ـ وُلد في اليوم الثَّاني عَشَر من شهر ربيع الأوَّل، مشيرًا إلى أنَّ هناك خلافًا بينَ أهل العلم في أيِّ يوم من شهر ربيع الأوَّل وُلد عَلَى وذكر هُنا العاشر والثَّاني عشر، وأشار إلى أنَّ الثَّاني عشر هُو المشهُور عند أهل العِلم.

وقيل كذلك: إنَّ مولدَه \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ في الثَّامن من شَهر ربيع الأوَّل، وقيل غير ذلك (١).

وقد قال الألباني رَحَمَلَتُهُ في كتابه «صحيح السِّيرة»: «وفي شَهره أقوالُ ذكرَها ابنُ كثير في الأصل (يعني «البداية والنِّهاية»)، وكلُّها معلَّقة \_ بدون أسانيد \_ يمكن النَّظر فيها، ووزنها بميزانِ علم مصطَلح الحديث؛ إلَّا قولَ مَن قال: إنَّه في الثَّامن من ربيع الأوَّل؛ فإنَّه رواه مالكُ وغيرُه بالسَّند الصَّحيح عن محمَّد بن جُبير بن مُطْعِم، وهو تابعيُّ جليل، ولعلَّه لذلك صحَّح هـٰذا القولَ أصحابُ التَّاريخ واعتمَدُوه»، ثمَّ قال: «والجمهور على أنَّه في الثَّاني عشَر منه، والله أعلم» (٢).

وهـٰذا الاختلاف في تحديد اليوم الَّذي وُلد ـ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ـ فيه من شهر

<sup>(</sup>١) انظر: «البداية والنِّهاية» (٣/ ٣٧٤\_٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) «صحيح السِّيرة النَّبويَّة» (ص١٣).

ربيع الأوَّل من الأدلَّة الَّتي ذكرها أهلُ العلم في أنَّ ليلةَ مولدِه \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ لا يترتَّب على ذلكَ حكمٌ شرعيٌّ أو عملٌ مشروع؛ لما كانَ في تحديد مولدِه هـٰذا الاختلاف الَّذي يُذكر في جميع كُتُب التَّاريخ.

ومَن جَزم بيومٍ معيَّن من شَهر ربيع الأوَّل أنَّه هُو يوم مولدِ النَّبيِّ ـ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ـ، فلا دليل واضحٌ عنده على ذلك الجزم.

«عَامَ الفِيلِ»؛ جاء في هذا نصوصٌ منها ما رواه الحاكم في «المستدرك» (١) عن ابن عبَّاس عَيْضُ قال: «وُلد النَّبيُّ ﴿ عَامَ الفيل »، وقال الحاكم: «هـٰذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين ولم يخرِّجاه»، وقال الذَّهبي: «على شرط مسلم» (٢).

وروى ابنُ إسحاق \_ ومن طريقه الحاكم وغيره \_ عن قَيْس بن مَخْرمة هِيْكُ قال: «وُلدتُ أنا ورسولُ الله هُ عامَ الفيل، فنحنُ لِدَتان» (٣).

يقال: «فلانٌ لِدَةُ فُلانٍ»؛ إذا وُلِد معه في وقتٍ واحد (١٤)، فالنّبيُّ \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ وُلد عامَ الفِيل، واخْتُلِفَ بكم يومٍ كانت ولادتُه بعد حادثة الفِيل، والأَشهَرُ أَمَّا بعدها بخَمسين يومًا (٥٠).

<sup>(</sup>١) برقم (٤٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) وصحَّحه \_ أيضًا \_ الألباني في «صحيح السِّيرة» (ص١٣)، وانظر «الصَّحيحة» رقم (٣١٥٢).

<sup>(</sup>٣) «السِّيرة النَّبويَّة» لابن إسحاق (١/ ٩٩)، و«مستدرك الحاكم» (٢/ ٢٠٣) وقال: «حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرِّجاه»، وحسَّنه العلَّامة الألباني في «صحيح السِّيرة» (ص١٣)، وانظر «السِّلسلة الصَّحيحة» رقم (٣١٥٢).

<sup>(</sup>٤) يُقال: أنا لِلَهُ فلان؛ يعني أنا تِرْبُه، مشتتٌّى من ولد يَلد، فالتَّاء عوضٌ عن الواو، ينظر: «لسان العرب» (٣/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: «البداية والنِّهاية» (٣/ ٣٨٠).

«فِي يَوْمِ الإثْنَيْنِ طُلُوعَ فَجْرِهِ»؛ أي: كانت ولادتُه يومَ الاثنين، وهذا ثابتٌ في الحديث الصّحيح عنه - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -، كها جاء في «صحيح مسلم» (١) عن أبي قتادة الأنصَاري عِيْنَ أنَّ رسولَ الله في سُئِلَ عن صَوْمِ يومِ الاثنينِ، قَالَ: «ذَاكَ يَوْمٌ وَلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ - أو أُنْزِلَ عَلَيَّ - فِيهِ»، فيومُ الاثنين هُو اليوم الَّذي وُلد فيه - عَلَيْهِ وَلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ - وهو اليومُ الَّذي أُنزلَ عليه فيه، وهُو اليوم الَّذي هاجَر فيه من مكَّة إلى المدينة، وهُو اليوم الَّذي توفي - صلواتُ الله وسلامُه المدينة، وهُو اليوم الَّذي توفي - صلواتُ الله وسلامُه عليه النَّاظم في موضِعه المناسِب مِن هَذا النَّظم المبارَك.

«وَوَافَقَ العِشْرِينَ مِنْ نَيْسَانَا»؛ و «نَيْسان» ـ ويُقال له: إبْرِيل ـ: هو الشَّهر الرَّابع من شُهور السَّنة الشَّمسيَّة، قال السُّهيلي في «الرَّوض الأنُف»: «وأهلُ الحساب يقولون: وأفَقَ مولدُه من الشُّهور الشَّمسيَّة «نَيْسان»، فكانت لعشرين مضَت منه "(٢)، وله ذا قال النَّاظم هنا يَخلَتْهُ: «وَوَافَقَ العِشْرِينَ مِنْ نَيْسَانَا».

"وَقَبْلَه حَيْنُ أَبِيهِ حَانَا"، الضَّمير في قوله: "وَقَبْلَه" عائدٌ على مَولد النَّبِيِّ \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ "حَيْنُ أَبِيهِ حَانَا"؛ أي: أجلُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ "حَيْنُ أَبِيهِ حَانَا"؛ أي: أجلُ والله حَضَرَ، فتوفِي والله \_ صلواتُ الله وسلامُه عليه \_ وهو حمْلُ في بطن أمِّه على الصَّحيح، و"الحَين" \_ بفتح الحاء \_: الهلاك، كما في "القاموس" وغيره.

واختَلف أهلُ العلم في وفاة والدِه \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ هل كانت وهو حملٌ

<sup>(</sup>۱) رقم (۱۱۲۲).

<sup>(</sup>٢) «الرَّوض الأنْف في شرح السِّيرة النَّبويَّة» لابن هشام (٢/ ١٥٩).

أو بعدَ أن وُلِد<sup>(۱)</sup>، والصَّحيحُ أنَّ وفاةَ والدِه \_عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ كانت وهو حمَّل في بطن أمِّه، وهلٰذا الَّذي جزم به ابنُ إسحاق في «السِّيرة» (٢)؛ بل لم يذكُر غيرَه.

وهـٰذا أبلغُ درجاتِ اليُتم؛ أن يموتَ الأبُ والولدُ جنينٌ في بطن أمِّه؛ فيخرج إلى الدُّنيا ولا أبَ له، ويُتم النَّبيِّ ﴿ ذَكَرَه اللهُ في القُرآن فقال: ﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيـمًا فَاَوَىٰ الدُّنيا ولا أبَ له، ويُتم النَّبيِّ ﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِلاً فَأَغَنَىٰ ﴾ [يُؤَوَ الفَّجَيُّ ].

[٦] وبعد عَامَيْنِ غَدا فَطِيمَا جَاءِتْ بِهِ مُرْضِعُهُ (٣) سَلِيمَا [٧] حليم قُ لأمِّ فِعَادَتْ بِهِ لأَهْلِهَا كَمَا أَرادَتْ

«وَبَعْدَ عَامَيْنِ»؛ بعد أن أكمَل عامين من مولدِه ها.

«غَدًا»؛ أي أصبح أو صار.

«فَطِيمَا»؛ وفَطْم الصَّبي هو فَصْلُه من الرَّضاع، وفُطِمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بعد أن أتمَّ الرَّضاعة حَولَيْن كاملَيْن: ﴿ وَٱلْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ ﴾ [الثِّنَة : ٢٣٣].

«جَاءَتْ بِهِ مُرضِعُهُ سَلِيمَا»؛ أي جاءت به مرضعه إلى والدَّبه في مكَّة سليمًا معافى، ليس به آفةٌ، ولا يشكو من علَّة، في صحَّةٍ طيِّبةٍ، وبِنيةٍ حسَنةٍ، ونشأةٍ قويمةٍ.

«حَلِيمَةٌ»؛ بنتُ أبي ذُوَيْب السَّعديَّة، مُرضعُ النَّبيِّ ، وقد اختُلِف في إسلامِها

<sup>(</sup>١) انظر: «الرَّوض» (٢/ ١٦٠)، و «زاد المعاد» لابن القيِّم (١/ ٧٦).

<sup>(</sup>٢) «السِّيرة النَّبويَّة» لابن إسحاق (١/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «مرضعته»، وفي «د»: «مرضعة».

وإسلام زوجِها<sup>(۱)</sup>.

«لِأُمِّهِ»؛ أي: في مكَّة.

«وَعَادَتْ بِهِ لِأَهْلِهَا»؛ لأنّه أعجبَها كثيرًا، ورأت منَ البركة والخير في وجودِه شه شيئًا عجبًا لم تألفه، ولم تعهَدْه فيمَن أرضعتْهُم منَ الصّغار، فليّا جاءت به إلى أمّه أرادت أن تُقنع أمّه أن تُبقيه عندها فترةً أطوَل، وذُكر في بعض الأخبار أنّها أشارت إلى الجوّ الطّيّب عندهم، وأنّها تخشى عليه من الأوبئة في مكّة ونحو ذلك، فأقنعتها أن تَرجع به معها، فاقتنعَت أمّه شفقةً عليه، فعادتْ به حليمة معَها (٢).

«كَمَا أَرَادَتْ»؛ أي: أنَّ هـٰذا شيءٌ كانت تريده أصالةً عندمَا جاءت به إلى أمِّه.

[٨] فبَعْد سَهْرينِ انْشقِق بَطْنِهِ وقِيلَ بعد أَرْبعِ مِن سِنّهِ

ذَكَر هُنا يَحْلَمْهُ حادثةَ انشقاق صَدر النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي المَّةَ الأولى، وأنَّ ذلك كانَ بعد شَهرين من رُجُوع حليمة به من عند أمِّه، وقيل: إنَّ ذلك كانَ بعد أن أتمَّ أربعَ سنواتٍ من عُمره .

روى ابنُ إسحاق (٣) عن نَفَر من أصحابِ رسُول الله الله قالوا له: يا رسول الله! أُمِّي أَخْبِرْنَا عن نَفْسِك، قال: «نَعَمْ، أَنَا دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمُ، وَبُشْرَى أَخِي عِيسَى، وَرَأَتْ أُمِّي عِينَ مَمَلَتْ بِي أَنَّه خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهُ قُصُورُ الشَّام، وَاسْتُرْضِعْتُ فِي بَنِي سَعْدِ ابنِ بَكْرٍ، فَبَيْنَا أَنَا مَعَ أَخٍ لِي خَلْفَ بُيُوتِنَا نَرْعَى بَهُمَا لَنَا؛ إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ

<sup>(</sup>١) انظر: «زاد المعاد» (١/ ٨٣)، و «سبل الهدى والرَّشاد» (١/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السِّيرة النَّبويَّة» لابن هشام (٢/ ١٧٧ \_ ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: «سيرة ابن هشام» (١/ ١٨١).

بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءٍ ثَلْجًا، فَأَخَذَانِي فَشَقَّا بَطْنِي، وَاسْتَخْرَجَا قَلْبِي، فَشَقَّاهُ فَاسْتَخْرَجَا مِنْهُ عَلَقَةً سَوْدَاءَ فَطَرَحَاهَا، ثُمَّ غَسَلَا قَلْبِي وَبَطْنِي بِلَـٰلِكَ الثَّلْجِ حَتَّى أَنْقَيَاهُ، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: زِنْهُ بِعَشرَةٍ مِنْ أُمَّتِهِ فَوَزَنَنِي بِهِمْ فَوَزَنْتُهُمْ، ثُمَّ قَالَ: زِنْهُ بِهِائَةٍ مِنْ أُمَّتِهِ، فَوَزَنْتِي بِهِمْ فَوَزَنْتُهُمْ، ثُمَّ قَالَ: زِنْهُ بِأَلْفٍ مِنْ أُمَّتِهِ فَوَزَنْنِي بِهِمْ فَوَزَنْتُهُمْ، فَقَالَ: دَعْهُ عَنْكَ، فَوَاللهِ لَوْ وَزَنْتَهُ بِأُمَّتِهِ لَوَزَنَتِي بِهِمْ فَوَزَنْتِي بِهِمْ فَوَزَنْتُهُمْ، فَقَالَ: دَعْهُ عَنْكَ، فَوَاللهِ لَوْ وَزَنْتَهُ بِأُمَّتِهِ لَوَزَنْتِي بِهِمْ فَوَزَنْتِي بِهِمْ فَوَزَنْتُهُمْ، فَقَالَ: دَعْهُ عَنْكَ، فَوَاللهِ لَوْ وَزَنْتَهُ بِأُمَّتِهِ لَوْرَنَنِي بِهِمْ فَوَزَنْتِي بِهِمْ فَوَزَنْتُهُمْ، فَقَالَ: دَعْهُ عَنْكَ، فَوَاللهِ لَوْ وَزَنْتَهُ بِأُمَّتِهِ لَوَرَنْتَهُ بِأُمَّتِهِ لَوْرَنَاتُهُ بِأُمْتِهِ لَوْرَنْتُهُ بِأُمْ قَالَ: دَعْهُ عَنْكَ،

وحادثة شقِّ صدره الشَّريف ﷺ تكرَّرت أكثَر من مرَّة.

فقد ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٣) أنَّ شقَّ الصَّدر وقع ثلاثَ مرَّات: أوَّ لها هـٰذا الَّذي وقع في طفولتِه، قال: «فنشأ على أكمَل الأحوال منَ العِصمة من الشَّيطان ـ كما جاء في الحديث: «هـٰذَا حظُّ الشَّيطان منكَ» ـ.

<sup>(</sup>١) «البداية والنَّهاية» (٣/ ١٣)، وصحَّحه الألباني في «صحيح السِّيرة» (ص١٧)، وانظر «الصَّحيحة» (م١٥٤٥).

<sup>(</sup>۲) رقم (۱۶۲).

<sup>.(</sup>٢٠٥/٧)(٣)

ثمَّ وقع شقُّ الصَّدر عند البَعث زيادةً في إكرامه؛ ليتلقَّى ما يوحَى إليه بقلب قويًّ في أكمَل الأحوال من التَّطهير.

ثمَّ وقع شقُّ الصَّدر عند إرادةِ العُروجِ إلى السَّماء؛ ليتأهَّب للمُناجاة».

وفي «سُبل الهدى والرَّشاد» للصَّالحي (١): أنَّ شقَّ صدره الشَّريف السَّريف مَرَّات، وذكر أنَّ المَرَّة الثَّانية: وهُو ابنُ عَشر سِنين صلواتُ الله وسلامُه عليه.

وقد كان عليه الصَّلاة والسَّلام - أشرَحَ النَّاس صدرًا، وأطيبَهُم سريرةً، قال ابنُ القيِّم يَخْلَقهُ في كتابه «زاد المعاد» (٢): «وكان هديه في يدعو إلى الإحسان والصَّدقة والمعروف؛ ولذلك كان في أشرح الحَلْق صدرًا، وأطيبَهم نفسًا، وأنعمَهم قلبًا، فإنَّ للصَّدقةِ وفِعلِ المعروفِ تأثيرًا عجيبًا في شَرح الصَّدر، وانْضافَ ذلك إلى ما خصَّه الله به من شَرح صدرِه بالنُّبوَّة والرِّسالة، وخصائصِها وتوابِعها، وشَرح صدرِه حسَّا، وإخراجِ حظِّ الشَّيطان منه».

ثمَّ أفرد فصلًا كاملًا، عظيمَ النَّفع، كبيرَ الفائدة في ذِكر أسباب شَرح الصَّدر وحصولها على الكمال له، صلواتُ الله وسلامُه عليه.

[٩] وبعد سَّ مع شهرِ جَائِي وفاة أمِّهِ عَلَى الأَبْواءِ «وَبَعْدَ سِتِّ»؛ يعني بعد ستِّ سنوات من مَولده، عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

«مَعَ شَهْرٍ جَائِي»؛ أي: مضافًا إليها، ذهبت به أمُّه إلى أخواله من بني النَّجَّار في

<sup>(1)(1/1)</sup> 

<sup>(1)(1/71).</sup> 

المدينة لزيارتهم، وفي طريق العَودة من المدينة إلى مكَّة توفِّيت بـ «الأَبُواء».

قال ابنُ إسحاق (١) بعد ذكر رجوعِه \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ إلى أُمِّه آمنة بعد رضاعِه من حليمة: «كان رسولُ الله الله مع أُمِّه آمنة بنت وَهْب، وجدِّه عبد المطَّلب ابن هاشم في كَلاءَةِ الله وحفظِه يُنْبتُه اللهُ نباتًا حسنًا؛ لِهَا يريدُ به من كرامتِه، فلهَّا بلغَ رسولُ الله الله ستَّ سنين تُوفِّيتْ أُمُّه آمنةُ بنتُ وَهْب.

قال: حدَّثني عبد الله بن أبي بكر بن محمَّد بن عَمْرو بن حَزْم أَنَّ أَمَّ رسولِ الله الله آمنَة توفِّيت وهو ابنُ ستِّ سنين بـ «الأبواء» بين مكَّة والمدينَة، كانت قَدمتْ به على أخواله من بَني عَدِي بن النَّجار تُزِيرُه إيَّاهم، فهاتَت وهي راجعةٌ به إلى مكَّة».

وروى الإمام أحمد عن بُريدة بن الحُصَيب ﴿ اللَّهُ قال: ﴿ خرجتُ مع النَّبِيّ ﴿ اللَّهُ عَنَّى إِذَا كَنَّا بِـ ﴿ وَدَّان ﴾ ، قال: ﴿ وَدَان ﴾ وَاللَّهُ عَنْ رَيَارَةِ لَا يَنْ عُنْ اللَّهُ عُلَم عَنْ رَبَّ الشَّفَاعَة فَمَنعَنِيهَا ، وَإِنِّ كُنْتُ نَهَيْتُكُم عَنْ رَيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا ﴾ (٢٠).

وروى مسلم من حديث أبي هريرة ﴿ فَاكُ قَالَ: ﴿ زَارِ النَّبِيُّ ﴿ قَابِ أُمِّه ، فَبَكَى وَالْمَ أُذَنْتُهُ فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ

<sup>(</sup>١) «السِّيرة النَّبويَّة» لابن هشام (١/ ١٨٢ \_ ١٨٣).

<sup>(</sup>۲) «المسند» رقم (۲۳۰۱۷).

أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي، فَزُورُوا القُبُورَ؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ المَوْتَ»(١).

[١٠] وجددُّهُ لللَّبِ عبد المطَّلِبُ ، المطَّلِبُ ، المطَّلِبُ ، المطَّلِبُ ، اللَّذِي قام بكفالَتِه بعد وفاةِ والدِه، وقام على رعايتِه،

وفضَّلَه على أولادِه وأبنائِه، وأجلَسَه في مجلسِه، وكانت له حظوةٌ عظيمةٌ عنده.

«بعدَ ثَهَانٍ مَاتَ»؛ أي كانت وفاتُه بعد ثهانِ سنواتٍ من مولدِه \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_، وبعد وفاةِ أمِّه بسنتَيْن.

«مِنْ غَيْرِ كَذِبْ»؛ أي: أنَّ هـٰذا أمرٌ متقرِّرٌ ومعروفٌ، وثابتٌ في كُتب السِّيرة.

[١١] ثُمَّ أبو طالب العَمُّ كَفَلْ خِدْمَتَهُ ثُمَّ إلى السَّامِ رَحَلْ اللهُ السَّامِ رَحَلْ اللهُ ا

«ثُمَّ أَبُو طَالِبِ الْعَمُّ كَفَلَ خِدْمَتَهُ»؛ ذلك أنَّ جدَّه عبدَ المطَّلب عندما حضَرته الوفاة؛ أوصَى بكفالتِه إلى عمِّه أبي طالب، وهُو الأخُ الشَّقيق لوالدِه عبد الله، وكان معروفًا باهتمامِه وعنايتِه بالنَّبيِّ \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ \_، فتولَّى كفالة النَّبيِّ \_ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم»: رقم (۹۷٦).

<sup>(</sup>٢) في «د»: «مائة».

<sup>(</sup>٣) انظر: «السِّيرة النَّبوية» لابن هشام (١/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٤) كذا ورد البيت في جميع النُّسخ وفيه نقص من جهة الوزن العروضي ولو قيل: «وكان ذاك بعد.. » لكان أسلم.

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -، ومَن يطالع كُتبَ السِّيرة والأخبار يجد في هـٰذا البابِ أمورًا عجيبةً في نُصرة هـٰذا الرَّجل للنَّبيِّ الكريم - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ومُؤازَرَتِه، مع أنَّه استمرَّ على غير الإسلام إلى أن مات.

قال ابنُ إسحاق: «وكان رسولُ الله ﴿ بعد جدِّه عبد المطَّلب مع عمِّه أبي طالب؛ لوصيَّة عبد المطَّلب له به، ولأنَّه كان شقيقَ أبيه عبد الله، أمُّها فاطمةُ بنتُ عَمْرو، قال: فكان أبو طالب هو الَّذي يلي أمرَ رسولِ الله ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

«ثُمَّ إلى الشَّامِ رَحَلْ»؛ ذكر هنا رحلةَ النَّبيِّ \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ الأولى إلى الشَّام مع عمِّه أبي طالب في سنٍّ مبكِّرة من حياتِه، وهاذه الرِّحلة هيَ من جملة اهتِهام عمِّه به، ورعايتِه له.

«وَذَاكَ بَعْدَ عَامِ اثني عَشَرْ »؛ مِن مَولدِه هِ.

«وَكَانَ مِنْ أَمْرِ بَحِيـرَا» الرَّاهب.

«مَا اشْتَهَرْ» من أخبارٍ عجيبةٍ، وآياتٍ باهرةٍ.

قال ابنُ كثير: "وخرجَ به عمُّه إلى الشَّام في تجارةٍ \_ وهو ابنُ ثنتي عشرة سنة، وذلك من تمام لطفِه به، لعَدم مَن يقومُ به إذا تركه بمكَّة \_، فرأى هو وأصحابُه ممَّن خرج معه إلى الشَّام منَ الآيات فيه هُ ما زاد عمَّه في الوصاة به والحِرص عليه، كما رواه التِّرمذي في "جامعه" بإسنادٍ رجاله كلُّهم ثقات: من تظليل الغَمامة له، ومَيْل الشَّجرة بظلِّها عليه، وتبشير بحيرًا الرَّاهب به، وأمره لعمِّه بالرُّجوع به لئلًا يراه اليهود فيرومونه

<sup>(</sup>١) انظر: «البداية والنِّهاية» (٣/ ٤٣٢)، و«السِّيرة النَّبويَّة» لابن هشام (١/ ١٩٥).

سوءًا، والحديثُ له أصلٌ محفوظٌ، وفيه زياداتٌ أُخَر (١١).

والخبر بطوله في «جامع التِّرمذي» (٢) من حديث أبي موسى الأشعري وحسَّنه، وقال ابنُ حجر: «إسناده قويٌّ» (٣)، وصحَّحه الحاكم والبيهقي وغيرُهما من أهل العلم.

[١٣] وَسَارَ نحوَ الشَّامِ أَشْرِفُ الوَرَى في عَامِ خَمْ سَةٍ وعشرينَ اذْكُرا [١٤] لأُمِّنَا خَدِيجةٍ مُتَّجِرًا وَعَادَ فيهِ رَابِحًا مُسْتَبْ شِراً [١٥] فكانَ فِيهِ عقْدُهُ عَلَيْهِا وبعدةُ إِفْصَاؤُهُ إِلَيْهِا

ذكر النَّاظم في هـٰـذه الأبيات الثَّلاثة رحلةَ النَّبيِّ \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ الثَّانية إلى الشَّام، وهي رحلةٌ لأجل التِّجارة بمالِ خديجةَ ﴿ فَانت سمعتْ عنه ذكرًا طيِّبًا، وخُلقًا فاضلًا، وأمانةً، وصدقًا، ووفاءً؛ فأحبَّت أن تُتاجر بهالها معه، بحيثُ يكون منها المال، ومنه ــ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ المتاجَرة به، فسار \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ نحو الشَّام، قال:

«وَسَارَ نَحْوَ الشَّام»؛ متاجرًا بهال خديجة عِشْك .

«أَشْرَفُ الوَرَى»؛ أي: أفضلُهم، وخيرُهم، ومقدَّمُهم، وإمامُهم صلواتُ الله وسلامُه عليه.

«فِي عَامِ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ اذْكُرًا»؛ أي: لَّا بلغ منَ العُمر \_ صلواتُ الله وسلامُه عليه \_ خمساً وعشرين سنةً؛ خرج في رحلتِه الثَّانية إلى الشَّام؛ ليُتاجر بمالِ خديجة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) «الفصول في سيرة الرَّسول ١١٠) الن كثير (ص٥٧).

<sup>(</sup>۲) رقم (۲۲۲۰).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (٧١٦/٨)، وانظر: «المستدرك» (٢/ ٦١٦)، و«دلائل النُّبوَّة» للبيهقي (٢/ ٢٤)، و «صحيح السِّيرة» للألباني (ص٣١).

قال الحافظ ابنُ كثير: «ثمَّ خرج ثانيًا إلى الشَّام في تجارة لخديجة بنتِ خُويْلِد وَ عَالَم مع غُلامها «مَيْسَرَة» على سبيل القِراض، فرأى ميسرةُ ما بَهَره من شأنِه، فرجَع فأخبر سيِّدتَه بها رأى، فرغِبَتْ إليه أن يتزَوَّجها لِمَا رجَتْ في ذلك من الخير الَّذي جمعَه الله لها، وفوقَ ما يخطُر ببالِ بشر، فتزوَّجها رسولُ الله الله وله خمسٌ وعشرونَ سنةً» (١)، وكان لها البعونَ سنةً.

﴿ لِأُمِّنَا خَدِيجَةٍ ﴾؛ باعتبار أنَّها صارت بعدُ زوجًا للنَّبِيِّ \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_، وقد قال الله \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_: ﴿ وَأَزْوَجُهُ مَ أَمَانَهُمُ ۚ ﴾ [الأَخْزَانِكَ : ٦].

«مُتَّجِرًا»؛ أي متاجرًا بهالها على وجه القِراض، ويُقال له أيضًا: «المُضَاربة»؛ بحيثُ يكونُ من أحَد الشَّخصين المال، ومنَ الآخَر العَملُ.

«وَعَادَ فِيهِ»؛ يعني عاد \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ من هـٰذه الرِّحلة التِّجارية بهال خديجة بِشْعُه .

«رَابِحًا»؛ لأنَّ التِّجارة في تلك الرِّحلة أربحت، ورجع \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ «مُسْتَبْشِرَا»؛ أي مسرورًا، فَرِحًا بها يسَّره الله \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_ في هـٰذه الرِّحلة من خير، وما هيَّأه فيها من كَسْب.

«فَكَانَ فِيهِ»؛ أي هـٰذا العام، عام خمسة وعشرين من عُمره عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام. «عَقْدُهُ عَلَيْهَا وَبَعْدَهُ إِفْضَاؤُهُ إِلَيْهَا»؛ أي أنَّه \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ عقد فيه على أمِّ المؤمنين خديجة عَلَيْهِ، وبنَى بها.

<sup>(</sup>١) «الفصول في سيرة الرَّسول ١٠٠٠).

وكانت أوَّلَ امرأةٍ تزوَّجها بِهُ ، ولم يتزوَّج عليها غيرَها حتَّى ماتت، ولها فضائل وخصائص كثيرة، منها ما جاء في «الصَّحيحين» (۱) عن عائشة به قالت: ما غِرْتُ على أحدٍ من نساء النَّبيِّ ها غِرْتُ على خديجة، وما رأيتُها، ولكنْ كان النَّبيُّ في يُكثر ذكرَها، وربَّها ذبَحَ الشَّاة ثمَّ يُقَطِّعُها أعضاءً، ثُمَّ يبعثُها في صَدَائِق خَديجة، فربَّها قلتُ له: كأنَّه لم يكن في الدُّنيا امرأةٌ إلَّا خديجة؟! فيقول: «إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ، وَكَانَ لي مِنْهَا وَلَدُّ».

[١٦] وَوُلْدُهُ مِنْهَا خَدِلا إِبْرَاهِيمٌ فِالأَوَّلُ القاسِمُ حَازَ التَّكْرِيمُ

«وَوُلْدُهُ»؛ جمع وَلد، مثل أُسْد جمع أَسَد، يُطْلَق على الذُّكور والإناث: ﴿ يُوصِيكُو النَّكَ فِي آوَلَكِ كُو النَّهُ فِي آوَلَكِ كُمِّ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَّةِ ﴾ [النَّنَا اللَّا : ١١].

«منها»؛ أي: خديجة ﴿ الله عَلَيْكُ .

«خَلاَ إِبْرَاهِيمَ»؛ أي:عدا إبراهيم؛ فأمُّه ماريَّة القبطيَّة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ ا

«فَالْأَوَّلُ الْقَاسِمُ»؛ أي: أوَّ لهم القاسم، فله ذا يُكنَّى به \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ ؛ لكونه أوَّل أو لادِه.

«حَازَ التَّكْرِيم»؛ حاز الشَّيءَ يَحُوزُه حَوْزًا؛ إذا جَمَعَه، أي جمع التَّكريم.

[١٧] وزين بناتٍ للنّبيّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -، وجميعُهنَّ أدركنَ الإسلام؛

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري»: رقم (٣٨١٨) ، ومسلم: رقم (٢٤٣٥).

فأَسْلَمْن وهاجَرْنَ مع رسولِ الله هي.

روى ابنُ سعد في «الطَّبقات» (١) بسنده عن ابن عبَّاس قال: «كان أوَّل من وُلد لرسولِ الله بمكَّة قبل النُّبوَّة: القاسم، وبه كان يُكَنَّى، ثمَّ وُلد له زَيْنَب، ثمَّ رقيَّة، ثمَّ فاطمة، ثمَّ أُمُّ كُلْثُوم، ثمَّ وُلد له في الإسلام عبد الله، فسُمِّي الطَّيِّب والطَّاهر، وأمُّهم جميعًا خديجة بنتُ خُوَيْلد».

«وَأُمُّ كُلْثُومٍ لَهُنَّ خَاتِمَه»؛ أي أنَّها أصغَر بناتِ النَّبِيِّ ـ صلواتُ الله وسلامُه عليه ـ، على خلافٍ بينَ أهل العلم في ذلك.

قال ابنُ عبد البرِّ في «الاستيعاب»(٢): «والاختلاف في الصُّغرى من بناتِ رسولِ الله ﷺ كثيرٌ، والاختلافُ في أكبر هنَّ شذوذٌ، والصَّحيح أنَّ أكبر هنَّ زَيْنَب».

وقال ابنُ حجر في «الفتح» (٣): «والمتَّفق عليه من أولاده منها: القاسم، وبه كان يُكنَّى، مات صغيرًا قبل المَبعث أو بعدَه، وبناتُه الأربع: زينب، ثمَّ رقيَّة، ثمَّ أمُّ كُلثوم، ثمَّ فاطمة، وقيل: كانت أمُّ كلثوم أصغَر من فاطمَة».

[١٨] والطَّاهرُ الطَّيِّبُ عبدُ اللهِ وَقيل كلُّ اسْمٍ لِفَرْدِ زَاهِي

أي: أنَّ «الطَّاهر» و «الطَّيِّب» لقَبان لـ «عبد الله»، وليسا ابنَيْن آخرين للنَّبيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -.

<sup>(1)(1/771).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٤/ ٤٨٦ \_ بهامش «الإصابة»).

<sup>(7)(7)77).</sup> 

«وَقِيلَ: كُلُّ اسْمِ لِفَرْدٍ»؛ وهذا قولٌ آخَر حكاه على وجه التَّضعيف<sup>(۱)</sup>، وهُو أنَّ هذه الأسهاء لثلاثة أفرادٍ، وعلى هذا القول يكونُ أبناؤه الذُّكور منها أربعة.

«زَاهِي»؛ أي: جميلٌ مشرِقٌ.

[١٩] والكُلُّ في حَياتِ فِ ذَاقُ وا الحِمَامُ وَبَعْدَهُ فاطم قُ بنِ صْفِعَامُ «وَالكُلُّ»؛ يعني جميع أو لادِه.

﴿ فِي حَيَاتِهِ ﴾ هُهُ.

«ذَاقُوا الِحِمَامُ»؛ أي الموت، فمنهُم مَن ذاقَ الموتَ مبكِّرًا قبل المَبعث، ومنهُم مَن تأخَّر إلى ما بعد المَبعث؛ بل إلى ما بعد هجرةِ النَّبيِّ الله المدينة، إلَّا فاطمة الشَّك؛ فإنَّ وفاتَها كانت بعدَه، ولذا قال:

«وَبَعْدَهُ فَاطِمَةُ بِنِصْفِ عَامْ»؛ أي بعد وفاةِ النَّبِيِّ ، الله أَسْهر.

وفيهما أيضًا (٣) عن عائشة ﴿ قَالَت: «أقبلتْ فاطمة تَمْشِي كَأَنَّ مِشْيتَها مَشْيُ النَّبِي ﴿ وَفِيهِما أَيضًا النَّبِي ﴾ وقيهما عن يمينِه أو عنْ شمالِه، ثمَّ أسرَّ النَّبِي ﴾ وقيهما عن يمينِه أو عنْ شمالِه، ثمَّ أسرَّ

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في «الفتح» (٧/ ١٦٢): «وعبد الله وُلد بعد المبعَث، فكان يُقَال له: الطَّاهر والطَّيِّب، ويُقال: هما أَخَوَان له، وماتت الذُّكور صغارًا باتِّفاق».

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» رقم (٤٢٤٠، ٤٢٤١)، ومسلم رقم (١٧٥٩).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» رقم (٣٦٢٣، ٢٨٦٦)، ومسلم رقم (٢٤٥٠).

إليها حديثًا فبكَتْ، فقُلتُ لها: لِمَ تبكين؟ ثمَّ أسرَّ إليها حديثًا فضَحِكَت، فقلتُ: ما رَأَيْتُ كاليوم فرحًا أقرَبَ من حُزْنِ! فسألتُها عَمَّا قالَ، فقالت: ما كنتُ لأَفْشِيَ سرَّ رسُولِ الله كاليوم فرحًا أقرَبَ من حُزْنِ! فسألتُها؛ فقالتْ: أسَرَّ إليَّ: «إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي القُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ عَارَضَنِي العَام مَرَّتَيْنِ، وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي، وَإِنَّكِ أُوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ عَارَضَنِي العَام مَرَّتَيْنِ، وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي، وَإِنَّكِ أُوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لَكُلُّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ عَارَضَنِي العَام مَرَّتَيْنِ، وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي، وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لَكُونِي سَيِّدَةَ أَهْلِ الجَنَّةِ أَوْ نِسَاءِ المُؤْمِنِينَ»، لَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ أَهْلِ الجَنَّةِ أَوْ نِسَاءِ المُؤْمِنِينَ»، فضحكتُ لذلكَ».

# [٢٠] وبعد َ خمس وثلاثينَ حَضَرْ بُنْيانَ بيتِ اللهِ لَمَّا أَنْ دَثَرْ

في هذا البيت ذكر النَّاظم شُهُودَ النَّبيِّ ، إنيانَ المشركين لبيتِ الله الحرام، وكانت هـٰذه الحادثة لَّا بلغَ سنُّ النَّبيِّ ، أن خسًا وثلاثين سنةً.

ذلك أنَّ بناءَ البيتِ قد اختلَّ وتصدَّع بسبب سيْلٍ عارمٍ أَوْهَنَ أساسَه، وصدَّع جُدرانَه؛ فاحتاجَ إلى أن يُعاد بناؤه من جَديد، وكان \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ حضَر ذلك وشَهِده، بل ثبتَ أنَّه ﴿ كان شارك في نَقل الحِجارة كها في ﴿ الصَّحيحين ﴾ (٢) عن جابر ابن عبد الله ﴿ قال: ﴿ لَمَا بُنيت الكعبةُ؛ ذهبَ النَّبيُ ﴿ وعبَّاس ينقُلان الحِجَارة، فقال عبَّاس للنَّبي ﴾ وعبَّاس ينقُلان الحَجَارة على رقبَتِك يَقِيكَ منَ الحجارة، فخرَّ إلى الأرض وطَمَحَتْ عيناهُ

<sup>(</sup>١) «السِّيرة النَّبويَّة» لابن هشام (١/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» رقم (٣٨٢٩)، ومسلم رقم (٣٤٠).

إلى السَّماء ثمَّ أفاقَ، فقال: «إِزَارِي، إِزَارِي»، فشدَّ عليه إزارهُ»، صلواتُ الله وسلامُه عليه.

# [٢١] وحكَّمُ ورَضُ وا بمَ احكَ م في وَضْعِ ذَاكَ الحجَرِ الأَسْوَدِ ثَمْ (١)

كان قد حصَل اختلافٌ شديدٌ بين القبائل من قريش لمَّا وصلوا إلى موضِع الحجر الأسود، مَنْ مِنْهُم يضَع الحجَرَ الأسود مكانَه؟ وهُم يعرفون حُرمة هـٰذا الحجر ومكانتَه وفضلَه، وكلُّ قبيلةٍ تريدُ أن تحظى بهذا الشَّرف، ولهـٰذا اختَصموا واختَلفوا اختِلافًا شديدًا في ذلك، فحكَّموه ورضُوا بحُكمِه، وازداد \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ بذلك قدرًا فوقَ قَدْره، ومكانةً فوقَ مكانتِه.

قال ابنُ إسحاق: «ثمَّ إنَّ القبائل من قريش جمعَت الحجارة لبنائها، كلُّ قبيلة تجمّع على حِدَةٍ، ثمَّ بَنَوْهَا، حتَّى بلغَ البنيانُ موضعَ الرُّكن [أي الحجَر الأسود] فاختصموا فيه، كلُّ قبيلةٍ تريد أن تَرفعَه إلى موضعِه دونَ الأخرى، حتَّى تحاوَرُوا(٢) وتحالَفُوا وأعدُّوا للقِتال، فقرَّبت بنو عبد الدَّار جَفْنَةً مملوءةً دمًا، ثمَّ تعاقدوا هُم وبنو عَدِي بن كَعْب ابن لُؤي على الموتِ، وأدخلوا أيديَهم في ذلك الدَّم في تلك الجفْنة، فسُمُّوا: «لَعَقَدَ الدَّم»، فمكثَت تُريش على ذلك أربعَ ليالٍ أو خمسًا، ثمَّ إنَّهم اجتمعوا في المسجد، وتشاوروا، وتناصَفُوا.

فزعم بعضُ أهل الرِّواية: إنَّ أبا أميَّة بنَ المُغِيرة بن عبد الله بن عُمَر بن خَخْرُوم، وكان عامئِذٍ أَسَنَّ قريشِ كلِّها، قال: يا معشَر قريش! اجعلُوا بينكم \_ فيها تختلفون فيه \_

<sup>(</sup>١) في «د»: «الحجر أن سود تم».

<sup>(</sup>٢) وتروى: «تحاوزوا» بالزَّاي، أي: انحازت كلُّ قبيلة إلى جهة.

أوَّلَ مَن يدخُل مِن بابِ هـٰذا المسجد، يقضِي بينكُم فيه، ففَعلوا، فكانَ أوَّلَ داخلِ عليهم رسولُ الله هُ ، فلمَّا رأوه قالوا: هـٰذا الأمين، رضِينا، هـٰذا محمَّد؛ فلمَّا انتهى إليهم وأخبروه الخبَر، قال هُ: هلمَّ إليَّ ثوبًا، فأتي به، فأخَذ الرُّكن فوضَعَه فيه بيدِه، ثمَّ قال: لِتَأْخُذ كلُّ قبيلة بناحيةٍ من الثَّوب، ثمَّ ارفعوه جميعًا، حتَّى إذا بلغوا به جميعًا موضعَه؛ وضعَه هو بيدِه، ثمَّ بُنيَ عليه» (١).

وهاذا الَّذي ذكره ابنُ إسحاق يشهد له ما رواه الإمامُ أحمد (٢) عن مجاهد عن مولاه \_ أنّه كان فيمن يبني الكعبة في الجاهليّة \_ قال: ولي حجَرُ \_ أنا نحتُه بيديّ \_ أعبدُه من دونِ الله تبارك وتعالى، فأجيءُ باللّبَن الحَاثِر الَّذي أنفَسُه على نفسِي، فأصبُّه عليه؛ فيجيء الكلبُ فيَلْحَسُه، ثمّ يَشْغَرُ فيَبُول، فبَنَيْنَا حتَّى بلغْنَا موضِعَ الحجَر، وما يرى الحجَر أحدُ، فإذا هُو وسَط حجارَتِنَا مثل رأس الرَّجُل يكادُ يتراءى منه وجْهُ الرَّجُل، فقال بطنٌ من قُريش: نحنُ نضَعُه، وقال آخرون: نحنُ نضَعُه، فقالوا: اجعَلُوا بينكُم حكمًا، قالوا: أوَّل رجُلٍ يطلعُ من الفَحِ، فجاء النَّبيُ هُ، فقالوا: أتاكُم الأمينُ، فقالواله، فوضَعَهُ فو هُ.

[۲۲] وبَعْد مَامِ أَرْبعينَ أُرْسِلاً» في يَوْمِ الاثنى يَقِينًا فَانْقُلا (٢٢] وبَعْدَ عَامِ أَرْبَعِينَ أُرْسِلاً» أي بعد أن أكمَل الأربعِين سنةً بُعِث ـ صلواتُ الله وسلامُه عليه ـ رحمةً للعالمين، وكافّةً للنّاس بشيرًا ونذيرًا.

<sup>(</sup>١) «السِّيرة النَّبوية» لابن هشام (١/ ٢١٤\_ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) في «المسند»: رقم (١٥٥٠٤)، قال الألباني في «صحيح السِّيرة» (ص٤٥): «إسناده حسن».

وهـٰذا مرويٌّ عن ابن عبَّاس وجُبَير بن مُطْعِم وغيرِهما من الصَّحابة والتَّابعين، جاء في «الصَّحيحين» (١) عن ابن عبَّاس عِسْف قال: «بُعثَ رسولُ الله الله الأربعينَ سنةً، فمكثَ بمكَّة ثلاثَ عَشْرَةَ سنةً يُوحَى إليه، ثمَّ أُمِر بالهجرَةِ فهاجَر عشرَ سِنين، وماتَ وهُو ابنُ ثلاثٍ وستِّين».

«فِي يَوْمِ الإِثْنَيْنِ»؛ أي: أنَّ المبعثَ كان في يوم الاثنين.

"يَقِينًا فَانْقُلَا"؛ أي: متحقَّقًا متيقَّنًا، لا خلافَ فيه؛ لأنَّه ثابتٌ في الحديث الصَّحيح عن رسولِ الله ففي "صحيح مسلم" (٢) عن أبي قَتادة الأنصاري ويُنْكُ أنَّ رسولَ الله شُك سُئل عن صَوم الاثنين، قال: "ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ".

[٢٣] في رَمَ ضانَ أَوْ ربي عِ الأَوَّلِ وسُ ورَةُ اقْ رَأْ أَوَّلُ الْمَنَ زَّلِ

﴿ فِي رَمَضَانَ أَوْ رَبِيعِ الْأَوَّلِ »؛ يشير إلى الخلافِ الواقع في الشَّهر الَّذي بُعث فيه النَّبيُّ \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ بعد الاتِّفاق على أنَّه كانَ في يوم الاثنين.

قال ابنُ القيِّم كَغَلَّلَهُ في كتابه «زاد المعاد»(٣): «ولا خلافَ أنَّ مَبعثه ﴿ كَانَ يُومَ الاثنين، واخْتُلِفَ في شهرِ المبعَث؛ فقيل: لثهانِ مَضين من ربيع الأوَّل، سنةَ إحدى وأربعين من عام الفِيل، هـُذا قول الأكثرين.

وقيل: بل كانَ ذلك في رمضانَ، واحتجَّ هـٰؤلاء بقول الله تعالى: ﴿شَهُرُ رَمَضَانَ

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري»: رقم (۲۹۰۲)، و «صحيح مسلم»: رقم (۲۳٥۱).

<sup>(</sup>۲) رقم (۱۱۲۲).

<sup>.(</sup>٧٨\_٧٧/١)(٣)

ٱلَّذِيَّ أُنـزِلَ فِيـهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ [الثَّقة: ١٣٥]، قالوا: أوَّل ما أكرمَه الله أن أنزَلَ عليه القُرآن، وإلى هـٰذا ذهب جماعة...

والأوَّلون قالوا: إنَّما كان إنزالُ القُرآنِ في رمضانَ جملةً واحدةً في ليلةِ القَدر إلى بيتِ العزَّة، ثمَّ أُنزل منجَّمًا بحَسب الوقائع في ثلاثٍ وعشرينَ سنةً».

«وَسُورةُ اقْرَأْ أَوَّلُ الْمُنَزَّلِ»؛ من سُور القُرآن على الرَّسول الكريم \_ صلواتُ الله وسلامُه عليه \_، كما ثبتَ ذلك في «الصَّحيحين» (١) عن عائشة عليه \_،

[٢٤] ثــمَّ الوُضُــوءَ والــصَّلاةَ علَّمَــهْ جبريــلُ وَهْــيَ ركعتَــانِ مُحْكَمَــهْ

فجاء رسولُ الله الله خديجة؛ فتوضَّأ لها ليُريها كيف الطّهور للصَّلاة كها أَراه جبريل، فتوضَّأ ما رسولُ الله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -، ثمَّ صلَّى بها رسولُ الله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -، ثمَّ صلَّى بها رسولُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -، ثمَّ صلَّى بها رسولُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ اللهُ عَلَيْهِ المَّلَامُ اللهُ عَلَيْهِ المَّلَامُ اللهُ عَلَيْهِ المَّلَامُ اللهُ عَلَيْهِ المَّلَامُ اللهُ عَلَيْهِ المَّلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ المَّلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ المَّلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ المَّلَى اللهُ عَلَيْهُ المَّلَى اللهُ عَلَيْهِ المَّلَى اللهُ عَلَيْهُ المَّلَى اللهُ عَلَيْهِ المَّلَى اللهُ عَلَيْهُ المُعَلِّمِ المَّلَى اللهُ عَلَيْهُ المُعَلَى اللهُ عَلَيْهُ المُعَلِّمِ المَالِمُ اللهُ عَلَيْهُ المُعَلِّمِ اللهُ عَلَيْهُ المُعَلِّمِ المَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ المَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المُعَلِّمِ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المُعَلِّمِ المُعَلِّمِ المَالِمُ المَالِمُ المُعَلَّى اللهُ اللهُ المُعَلَّى المَالَى المُعَلِمُ المَالِمُ المَالِمُ اللهُ المُعَلَّى المَالِمُ المُعَلِمُ المَالِمُ المُعَلِمُ المَالِمُ المَالِمُ المُعْلَى اللهُ المُعَلِمُ المُعْلَى المُعْلَى اللمُعَلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَى المُعْلَمُ المُعْلَى المُعْلَمُ المُعْلَمِ المُعْلَمُ المُعْ

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري»: رقم (۳)، و «مسلم»: رقم (۱۲۱،۱۲۰).

<sup>(</sup>٢) «السِّيرة النَّبويَّة» لابن هشام (١/ ٢٦٢).

قال السُّهيلي في «الرَّوض الأُنْف» (١): «وهـٰذا الحديثُ مقطوعٌ في السِّيرة، ومثلُه لا يكون أصلًا في الأحكام الشَّرعيَّة؛ ولكنَّه قد رُوي مسندًا إلى زَيْد بن حارثة \_ يرفعُه \_، غير أنَّ هـٰذا الحديث المسنَد يدور على عبد الله بن لهيعة وقد ضُعِّف».

وحديثُ زيد المُشار إليه رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وغيرهم (٢) عن زيد ابن حارثة مولى النَّبيِّ هُ عن النَّبيِّ هُ: «أَنَّ جِبرِيلَ عَلِيًهِ أَتَاهُ فِي أُوَّلِ مَا أُوحِيَ إلَيْه، فعلَّمَه الوُضُوءَ والصَّلَاةَ، فلكَا فَرَغَ منَ الوُضُوءِ أَخَذَ غَرْفَةً منْ مَاءٍ فَنَضَح بها فَرْجَهُ»، وفي سنده ابن لهيعة، ولكنَّه تُوبع، وله ذا أورده الألباني يَعَلَّلُهُ في «السِّلسلة الصَّحيحة» (٣).

[70] ثمَّ مَضَتُ عَشرُونَ يومًا كَامِلَهُ فَرَمَتِ الْجِنَّ نُجُومٌ هَائِلَهُ

«ثُمَّ مَضَتْ عِشْرُونَ يَوْمًا كَامِلَهْ»؛ من مَبعث النَّبيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

«فرَمَتِ الجنَّ»؛ أي: مُسْتَر قِي السَّمع.

«نجومٌ»؛ أي: الشُّهُب، قال اللهُ تعالى مخبرًا عن الجنِّ بعد حراسة السَّماء بالشُّهُب: ﴿ وَأَنَا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِثَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ۞ وَأَنَا كُنَا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَعِدَ لِلسَّمْعُ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْآنَ يَجِدْلَهُ, شِهَابًا رَّصَدًا ۞ ﴿ [ مُؤَلَّ النِّنَا].

«هَائِلَهْ»؛ أي: من الهَوْل، وهو المَخافة منَ الأَمر لا يدري ما يهجُم عليه منه.

قال ابنُ الجوزي: «قال العلماءُ بالسِّير: رأت قُريشٌ النُّجومَ يُرمى بها بعد عشرين

<sup>(1)(7/71).</sup> 

<sup>(</sup>۲) «المسند»: رقم (۱۷٤۸۰)، و «سنن ابن ماجه» (۲۲۶)، و «المستدرك» (۳/۲۱۷).

<sup>(</sup>٣) رقم (٨٤١).

يومًا من مبعثِ رسولِ الله ١١٠٠ .

روى الإمام أحمد والتّرمذي وغيرهما عن ابن عبّاس، قال: «كان الجِنُّ يَصعدون إلى السَّماء يسمَعُون الوحيَ، فإذا سمعُوا الكلمة زادوا فيها تسعًا، فأمّا الكلمة فتكون حقًّا، وأمّا ما زاد فيكونُ باطلًا، فلمَّا بُعث رسولُ الله هُ مُنِعوا مقاعدَهم، فذكروا ذلك لإبليس، ولم تكن النُّجومُ يُرمى بها قبلَ ذلك، فقال لهم إبليس: ما هذا إلّا مِنْ أمرٍ قد حَدَث في الأرض، فبعث جنودَه فوجَدُوا رسولَ الله هُ قائمًا يصلّي بينَ جبكين \_ أُراه قال: مختَث في الأرض، فبعث عنودَه فوجَدُوا رسولَ الله هُ قائمًا يصلّي بينَ جبكين \_ أُراه قال: مذا الحدَث الّذي حَدَث في الأرض».

[٢٦] ثمَّ دَعَا فِي أَرْبَعِ (٣) الأَعْوَامِ بِالأَمْرِجَهُ رَةً إِلَى الإِسْلامِ

يشير إلى بدء الدَّعوة الجهريَّة، وأنَّما في السَّنة الرَّابعة من المَبعث، وقبلَ ذلك كان \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ يدعو إلى الإسلام سرَّا.

<sup>(</sup>۱) «صفة الصَّفوة» (۱/ ٨٥)، وانظر: «البدء والتَّاريخ» لمطهر بن طاهر المقدسي (٤/ ١٤٤)، و «إمتاع الأسماع» للمقريزي (٥/ ٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «المسند»: رقم (٢٩٧٧)، والتِّرمذي: رقم (٣٣٢٤)، وقال: «حديث حسن صحيح»، وصحَّحه الألباني.

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النُّسخ، ولعلَّ الأولى: «رابع».

<sup>(3)(1/</sup> ٢٨).

المسلمين حتَّى أَذِنَ الله لهم بالهجرتَيْن».

[ ٢٧] ورَابِعٌ ( ) من النِّسا واثنًا عَـشر من الرِّجَال الصَّحْبِ كلٌّ قَدْ هَجَر [ ٢٧] الى بـلادِ الحُـبْشِ فِي خَـامِسِ عَـامْ وفيـه عـادوا ثـمَّ عَـادُوا لا مَـلامْ

ذكر هُنا الهجرتَيْن إلى الحبشة الأولى والثَّانية.

«وَرَابِعٌ مِنَ النِّسَا وَاثْنَا عَشَرْ مِنَ الرِّجَالِ»؛ هـٰذا عددُ المهاجرين في المرَّة الأولى.

«كُلُّ قَدْ هَجَرَ إِلَى بِلاَدِ الْحُبْشِ»؛ أي: جميعُهم هاجروا إلى بلاد الحَبشة.

«فِي خَامِسِ عَامْ»؛ أي من مَبعثِ النَّبيِّ صلواتُ الله وسلامُه عليه.

«وَفِيهِ عَادُوا»؛ أي في العام نفسِه، العام الخامس.

«عَادُوا» إلى مكَّة؛ لأنَّه بلغَهم أنَّ الأمور صلحَت، والحالُ طابَت، والأذى انتَهى، فرجعُوا منَ الحبشة إلى مكَّة، ولَّا وصلوا أو قاربُوا الوُصولَ إلى مكَّة تبيَّن لهم أنَّ الأمر بخلافِ ذلك، فمنهُم مَن دخل مكَّة، ومنهُم مَن رجَع إلى بلاد الحبَشَة.

«ثُمَّ عَادُوا» إلى بلاد الحبَشة.

«لَا مَلاَمْ»؛ أي: في ذلك.

[٢٩] ثَلاثَـةٌ هُـمْ وثَمَانُونَ<sup>(٢)</sup> رَجُـلْ وَمَعْهُـمُ جَمَاعَـةٌ حتَّـى كَمُـلْ [٢٩] ثَلاثَـةٌ عـَشْرٌ وثَمَـانٍ ثُـمَّ قَـدْ أَسْـلَمَ فِي الـسَّادِسِ حَمْـزةُ الأَسَـدْ [٣٠]

«ثَلَاثَةٌ هُمْ وَثَمَانُونَ رَجُلْ»؛ أي: عددُ المهاجرين في الهجرة الثَّانية من الرِّجال ثلاثةٌ

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النُّسخ، ولعلّ الأولى: «وأربع».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «ثلاثة وهم ثمانون».

وثهانون رجلًا.

«وَهُنَّ عَشْرٌ وَثَهَانٍ»؛ أي: ومنَ النِّساء ثماني عشرة امرأة.

قال ابنُ القيِّم يَخلَّنهُ في كتابه «زاد المعاد» (۱): «لَّا كَثُر المسلمون وخاف منهُم الكفَّارُ؛ اشتدَّ أذاهم له ، وفتنتُهم إيَّاهم؛ فأذِنَ لهم رسولُ لله الله في الهجرة إلى الحبشة، وقال: «إِنَّ بِهَا مَلِكًا لَا يُظْلَمُ النَّاسُ عِنْدَهُ»، فهاجر من المسلمين اثنا عشر رجلًا وأربع نسوةٍ، منهم عثمان بن عفَّان، وهو أوَّل من خَرج ومعَهُ زوجتُه رقيَّة بنت رسولِ الله في؛ فأقاموا في الحبشة في أحسَن جِوار.

فبلغَهم أنَّ قريشًا أسلمَت وكان هذا الخبر كذبًا -؛ فرجعُوا إلى مكَّة، فليًّا بلغَهم أنَّ الأمر أشدُّ ممَّا كانَ، رجَع منهُم مَن رجَع، ودخَل جماعةٌ فلَقُوا من قريشٍ أذًى شديدًا، وكان ممَّن دخل عبدُ الله بن مسعود، ثمَّ أُذِن لهم في الهجرة ثانيًا إلى الحبشة؛ فهاجر مِن الرِّجال ثلاثةٌ وثهانونَ رجلًا - إن كان فيهم عمَّار، فإنَّه يشَكُّ فيه -، ومن النِّباء ثهان عشرة امرأة، فأقاموا عند النَّجاشي على أحسن حال، فبلغ ذلك قريشًا، فأرسلوا عَمْرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة في جماعةٍ ليكيدوهم عند النَّجاشي، فردَّ اللهُ كيدَهم في نُحُورهم».

«ثُمَّ قَدْ أَسْلَمَ فِي السَّادِسِ»؛ من المَبعث بعد دخُول رسولِ الله الله الأرقَم، وقيل: في السَّنة الثَّانية (٢) «مَمْزَةُ الأَسَدُ» عمُّ النَّبِيِّ اللَّبِيِّ السَّنة الثَّانية (٢) «مَمْزَةُ الأَسَدُ» عمُّ النَّبِيِّ اللَّبِيِّ اللَّمَانية (٢) «مَمْزَةُ الأَسَدُ» عمُّ النَّبِيِّ اللَّهِ وأخُوه منَ الرَّضاعة، وكان في

<sup>(1)(1/</sup> VP\_AP).

إسلامِه نصرةٌ للدِّين، وعِزُّ للمسلمين.

وأسلَم مِن بعدِه بأيَّام قلائل عُمَر بن الخطَّاب ﴿ يُسُفُ فَكَانَ إِسلامُهما فتحًا عظيمًا، أعزَّ الله بهما الإسلامَ والمسلمين.

[٣١] وَبَعْدَ تِسْعٍ مِن سِنِيْ رِسَالِتِهْ مَاتَ أَبُوطالَبَ ذُو كَفَالَتِهُ [٣٧] وبعددَهُ خَدِيجِةٌ تُوفَيَّتُ مِنْ بعدِ أَيَّامِ ثلاثةٍ مَضتَتْ

ذكر في هذين البيتين وفاة عمِّه أبي طالب ووفاة زوجِه خديجة عشي ، وكان ذلك في السَّنة التَّاسعة.

«مِنْ سِنِي رِسَالَتِهْ»؛ أي من مَبعثه هها؛ أي: في السَّنة التَّاسعة من البعثة.

«مَاتَ أَبُو طَالِبَ ذُو كَفَالَتِهْ»؛ أي الَّذي قام على كَفالة النَّبيِّ ، بعد موتِ جدِّه عبد المطَّلب، وكان ناصرًا للنَّبيِّ ، ومؤازرًا.

«وبعدَهُ خَدِيجةٌ تُوُفِيَّتْ»؛ في القَول المشهور عند أهل السِّير.

قال ابنُ كثير يَخلَقهُ في «البداية والنّهاية» (۱): «فصلٌ في وفاة أبي طالب عمّ رسول الله هيه، ثمّ مِن بعدِه خديجة بنت خُويلد زوجة رسولِ الله هيه ورضيَ الله عنها، وقيل: بل هي تُوفِيت قبلَه، والمشهور الأوّل، وهذان المُشْفِقان؛ هذا في الظّاهر [أي: أبو طالب]، وهذه في الباطن، وهذا كافرٌ، وهذه مؤمنةٌ صِدِّيقةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْها وأرضاها.

قال ابنُ إسحاق: ثمَّ إنَّ خديجة وأبا طالبٍ هلكا في عام واحد، فتتابعت على رسولِ الله الله المصائبُ بِمُلْكِ خديجة؛ وكانت له وزيرَ صِدْقٍ على الابتلاء يسكُن إليها،

<sup>.(</sup>٣.٤/٤)(1)

وبهُلْكِ عمّه أبي طالب؛ وكان له عضدًا وحِرْزًا في أمره، ومنعةً وناصرًا على قومِه، وذلكَ قبل مُهَاجَره إلى المدينة بثلاث سنين، فليًّا هَلك أبو طالب نالت قريشٌ من رسولِ الله من الأذى ما لم تكن تطمَعُ به في حياةِ أبي طالب».

"مِنْ بَعْدِ أَيَّامٍ ثَلاَئَةٍ مَضَتْ"؛ لم يختلف أهلُ العلم بالسِّير أنَّ خديجة وَابا طالب ماتًا في عامٍ واحدٍ، ولكن اختلفوا في الأسبَق، وفي المدَّة الَّتي بين وفاتيها، والمشهورُ أنَّ خديجة توفيت بعد أبي طالب بثلاثةِ أيَّام، قال ابنُ كثير: "قال البيهقي: بلغني أنَّ خديجة توفيت بعد موتِ أبي طالب بثلاثةِ أيَّام، ذكرَه عبد الله بن مَنْدَه في كتاب «المعرفة»، وشيخُنا أبو عبد الله الحافظ»(۱).

[٣٣] وبعد خَمسينَ (٢) ورُبْعِ أَسْلَمَا جِنُّ نَصِيبِينَ وعَادُوا فَاعْلَمَا

«وبعدَ خَمْسِينَ»؛ مِن مولدِه \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ «وَرُبْعٍ»؛ أي ورُبْع عامٍ وهُو ثلاثَة أشهر.

«أسلم إجِنُّ نَصِيبين»؛ أي: أسلَم جنُّ نصيبين بعد خمسين عامًا وثلاثة أشهر؛ من عُمْر النَّبِيِّ ، هذا ما ذكره غير واحدٍ من أهلِ العلم في كُتُب السِّيرة.

قال ابنُ الجوزي في «صفة الصَّفوة» (٣): «فلمَّا أتت لرسولِ الله ﷺ خمسونَ سنةً وثلاثةُ أشهُرِ قدِمَ عليه جنُّ نَصِيبين فأسلَموا».

<sup>(</sup>١) المرجع السَّابق (٤/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٢) في «د»: «خمس»، وهو خطأ.

<sup>.(</sup>١٠٨/١) (٣)

وجاء في «ألفيَّة السِّيرة» للحافظ العِراقي (١):

وبعدَ أَن مَضَتْ لَهُ خُسُونَا ورُبْعُ عَامٍ جَاءَهُ يَسْعُونَا جِسْنُ نَصِيبِينَ لَهُ وَكَانَا يَقْرَأُ فِي صَلِيهِ قُرْآنَا يَقْرَأُ فِي صَلِيهِ قُرْآنَا بِنَخْلَةٍ فاسْتَمَعُوا وَأَسْلَمُوا ورَجَعُ وا فَأَنْذُرُوا قَوْمَهُمُ

وكان ذلك بعد خروجِه \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ إلى الطَّائف، قال ابنُ كثير في «تفسيره» (٢): «وذكر محمَّد بن إسحاق عن يزيد بن رُومَان عن محمَّد بن كَعْب القُرَظي قصَّة خروج رسُول الله ﴿ إلى الطَّائف ودعائه إيَّاهُم إلى الله عَبَوَانَ وإبائِهم عليه، فذكر القصَّة بطُولها، وأورَدَ ذلك الدُّعاء الحسن: «اللَّهُمَّ إلَيْكَ أَشْكُو ضعْفَ قُوَّتِي، وَقِلَّة حِيلَتِي ﴾ إلى آخره، قال: فلمَّا انصرفَ عنهم باتَ بنخلة، فقَرأ تلك الآيات من القرآن فاستَمعه الجنُّ من أهل نصيبين ».

«نَصِيبِينَ»؛ بفتح النُّون: بلدةٌ بين تركيا وسوريا.

«وعَادُوا فَاعْلَمَا»؛ أي عادوا لأهلِهم مُنذِرين، ودُعاةً إلى توحيد الله \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_، كما قال الله: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِى وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴿ اللهِ اللهِ الْخَقَظِ ]، وهذا فيه أنَّ النَّبيّ \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ \_ بُعث للإنس والجنِّ كافَّة.

<sup>(</sup>۱) (ص٦٤).

<sup>(</sup>٢) (٧/ ٢٩٠)، وانظر: «سيرة ابن هشام» (٢/ ٤٤٤ ـ ٤٤٧).

«ثُمَّ عَلَى سَوْدَةَ»؛ هـ أذا عُطِف على ما سبق، وقَد ذكر فيها سَبق وفاة خديجة زوج النَّبيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ وهي الزَّوجة الَّتي لم يتزوَّج النَّبيُّ عليها غيرها إلى أن تُوفِّيت عِنْهُ، فبعد وفاتِها بفَترة يسيرةٍ «أَمْضَى عَقْدَهْ» عَلى سَوْدَة وهي بنتُ زَمْعَة ابن قَيْس القُرُشِيَّة عَلى وكانت هي وإيَّاه ممَّن قيْس القُرُشِيَّة عَلى اللهُ وكانت هي وإيَّاه ممَّن هاجروا إلى الحبشة، ثمَّ لمَّا رجعوا إلى مكَّة أقام معها زوجُها في مكَّة إلى أن توفِي هَيْكُ.

والنَّبَيُّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - تزوَّج بسَوْدة وأمضى عقدَهُ عليها «فِي رَمَضَانَ» قبل مهاجَره - صلواتُ الله وسلامُه عليه - إلى المدينة، قيل: بسنتين، وقيل: بثَلاث سنَوات.

ومن خصائصِها ﴿ النَّبِيِّ ﴿ الْمَا آثَرَت بيومِها عائشةَ ﴿ النَّبِيِّ ﴿ النَّبِيِّ ﴾ النَّبِيِّ ﴾ النَّبيِّ ﴾ اللَّهُ وَذَلكَ أَنَّهَا كَبِرت عنده \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_، وعَزَم على طلاقِها؛ فآثَرت أن تبقى معه زوجةً له لتَحظى بأن تكونَ زوجةً له \_ صلواتُ الله وسلامُه عليه \_ في الدَّار الآخرة. ﴿ ثُمَّ كَانَ بَعْدَهُ ﴾؛ أي: بعد إمضاء عقدِه على سَوْدة.

«عَقْدُ ابْنَةِ الصِّدِيقِ فِي شَوَّالِ»؛ أي: عائشة بنتُ أبي بكر الصِّديق ـ رضيَ الله عنها وعن أبيها وعن الصَّحابة أجمعين ـ، وقد تزوَّجَها في في شوَّال قبل الهجرة؛ قيل: بسنتَيْن، وقيل: بثَلاث سَنوات، وهي بنت ستِّ سِنين، وبنى بها ـ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ـ بالمدينة أوَّلَ مقْدَمه \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ـ وهي بنتُ تسع سَنوات.

ولها ﴿ فَا خَصَائُصُ:

منها: أنَّها أحبُّ أزواج النَّبيِّ ﴿ إليه.

ومنها: أنَّه لم يتزوَّج بكرًا غيرها.

ومنها: أنَّ الوحي كان ينزلُ على النَّبيِّ ، وهو معَها في لحافِها ﴿ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهِ وَهُو مَعَها في لحافِها ﴿ عَلَى النَّبِيِّ

ومنها: أنَّ براءتها منَ الإفك الَّذي رُميت به؛ نَزل به وحيٌ من الله يُتلى في كتابه سبحانه وتعالى.

ومنها: أنَّها أفقَه نسائِه \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_؛ بل أفقَه نساء الأمَّة عِينَ .

ومنها: أنَّ النَّبَيَّ ﷺ توفِّي في بيتِها بينَ سَحْرها ونَحْرها، رضيَ الله عنها وعن زوجاتِ النَّبيِّ ﷺ أجمعين.

[٣٥] ..... وَيَعْدَ خَمْ سِينَ وَعَامٍ تَالِ [٣٦] أُسْرِيْ بِهِ وَالصَّلُوَاتُ فُرِضَتْ خَمْسًا بِخَمْسِينَ كَمَا قَدْ حُفِظَتْ

ذكر في هلذا الشَّطر والبيت الَّذي بعده الإسراءَ والمعراجَ بنبيِّنا صلواتُ الله وسلامُه عليه.

«وَبَعْدَ خَمْسِينَ وَعَام تَالِ»؛ أي: بعد واحدٍ وخمسين عامًا.

قال ابنُ الجوزي: «فلرًّا أتت له إحدى وخمسونَ سنةً وتسعةُ أشهُرٍ أُسرِيَ به» (١).

وقولُه: «أُسْرِيْ بِهِ»؛ أي: من مكَّة إلى بيتِ المقدس، وفي اللَّيلة نفسِها عُرِج به إلى ما فوقَ السَّماء السَّابعة، وفُرضَت عليه هناك الصَّلوات الخمس «خُسًا بِخَمْسِينَ».

<sup>(</sup>١) «صفوة الصَّفوة» (١/ ٣٥).

«خُسًا» أي: بالفِعل، «بِخُمْسِينَ» أي: بالأجر.

«كَمَا قَدْ حُفِظَتْ»؛ أي بذلك السُّنَّة الصَّحيحة عن رسول الله صلواتُ الله وسلامُه عليه (١).

قال الحافظُ ابن كثير يَعَلِّلهُ: «وأُسْرِيَ برسُول الله الله بجسدِه على الصَّحيح من قولي الصَّحابة والعلماء، منَ المسجد الحرام إلى بيت المقدس، راكبًا البُراق في صُحبة جبريل المَّكِلا، فنزل ثَمَّ، وأمَّ بالأنبياء ببيتِ المقدس فصلَّى بهم.

ثمَّ عُرج به تلك اللَّيلة من هناك إلى السَّماء الدُّنيا، ثمَّ للَّتي تَليها، ثمَّ الثَّالثة، ثمَّ إلى السَّماء الدُّنيا، ثمَّ للَّتي تَليها، ثمَّ الْتي تَليها، ثمَّ الَّتي تَليها، ثمَّ السَّابعة، ورأى الأنبياءَ على منازلهم، ثمَّ عُرج به إلى سِدرة المنتَهى، ورأى عندَها جبريلَ على الصُّورة الَّتي خلقَه اللهُ عليها، وفَرض اللهُ عليه الصَّلواتِ تلك اللَّيلة»(٢).

[٣٧] والبَيْعةُ الأُولَى مَعَ اثني عَشَرًا مِنْ أَهْلِ طَيْبةٍ كَما قَدْ ذُكِرًا

«والبَيْعةُ الأُولَى»؛ أي: بيعة العَقَبة الأولى، كانت «مَعَ اثْنَيْ عَشَرَا» رجلًا «مِنْ أَهْلِ طَيْبَةٍ»؛ أي: من أهل المدينة النَّبويَّة.

«كَمَا قَدْ ذُكِرَا» في الكُتب المعنيَّة بسِيرة النَّبيِّ هِ.

قال ابنُ اسحاق: «فلمَّا أرادَ الله ﷺ إظهارَ دينِه، وإعزازَ نبيِّه ﷺ، وإنجازَ موعدِه له؛ خرجَ رسولُ الله ﷺ في الموسِم الَّذي لقيَه فيه النَّفر من الأنصار، فعَرض نفسَه على

<sup>(</sup>١) قصَّة الإسراء والمعراج بطولها في «الصَّحيحين»: «البخاري»: رقم (٣٣٤٢)، و «مسلم»: رقم (٢٦٣)؛ من حديث أنس عن أبي ذر هِيئه.

<sup>(</sup>٢) «الفصول في سيرة الرَّسول» (ص٦٩).

قبائل العَرب، كما كان يصنَعُ في كلِّ موسم، فبينها هو عند العَقَبة لقيَ رهطًا من الخَزْرج أراد الله بهم خيرًا»، وأنَّهم أجابوا رسولَ الله في فيها دعاهُم له وآمنُوا به، ثمَّ انصرَفوا راجعينَ إلى قومِهم.

ثمَّ قال: "فلمَّا قَدموا المدينة إلى قومِهم ذكروا لهم رسولَ الله هُ ودعَوْهُم إلى الإسلام حتَّى فشا فيهم، فلم تبقَ دارٌ من دُور الأنصار إلَّا وفيها ذكرٌ من رسُول الله هُ ، حتَّى إن كانَ العام المقبل؛ وافى الموسمَ من الأنصار اثنا عشَر رجلًا فلقوه بالعَقبة \_ وهي العَقبة الأولى -، فبايعوا رسولَ الله هُ على بيعة النِّساء، وذلك قبل أن تُفتَرض عليهم الحربُ "(۱).

ويعني بقولِه: «على بيعة النّساء» أي: بايعوه على الّذي بايع عليه النّساء في سورة الممتحنة (٢)، ففي «الصّحيحين» (٣) عن عُبادة بن الصّامت ويشخ أنّه قال: «إنّي من النُّقباء الَّذين بايعُوا رسولَ الله ، وقال: بايعناه على أنْ لا نشركَ بالله شيئًا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتُلَ النّفسَ الَّتي حرَّم الله إلّا بالحقّ، ولا ننتهب، ولا نعصيَ بالجنّة إنْ فعلنا ذلك، فإن غَشِينًا من ذلك شيئًا كانَ قضاءُ ذلكَ إلى الله».

[٣٨] وَبَعْدَ ثِنْتَدِيْنِ وَخَمْ سِينَ أَتَدى سِبعونَ فِي المؤسِمِ هَدَا ثَبَتَا وَبَعْدَ ثِنْتَدِيْنِ وَخَمْ سِينَ أَتَدى سِبعونَ فِي المؤسِمِ هَدَا ثَبَتَا وَمَ النَّدَيْنِ مِنْ شَهْرِ صَفَرْ [٣٩] مِنْ طَيْبِةٍ فَبِايعُوا ثُمَّ هَجَرْ مَكَّةَ يوْمَ اثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ صَفَرْ

«وَبَعْدَ ثِنْتَيْنِ وَخَمْسِينَ» سنة من مولد النَّبيِّ صلواتُ الله وسلامُه عليه، «أَتَى» إليه

<sup>(</sup>١) انظر: «السِّيرة النَّبويَّة» لابن هشام (٢/ ٤٥٢ ـ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) الآية (١٢).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري»: رقم (٣٨٩٣)، و «مسلم»: رقم (١٧٠٩).

«سَبْعُونَ» رجلاً «فِي المَوْسِمِ» أي: في موسم الحجّ، «هَذَا ثَبَتَا»؛ أي في الأحاديث الصَّحيحة، وكان قُدومُهم «مِنْ طَيْئَةٍ فَبَايَعُوا» النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بيعةَ العَقَبة الثَّانية.

«ثُمَّ هَجَرْ»؛ أي النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

«مَكَّةَ يَوْمَ اثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ صَفَرْ»؛ هـٰذا قولٌ، وقيل: في شهر ربيع الأوَّل.

قال ابنُ كثير في «البداية والنّهاية»(١): «وقد كانت هجرتُه \_ عَلَيْهِ الصّلاة والسّلَامُ \_ في شَهر ربيع الأوّل سنة ثلاث عشرة من بعثتِه \_ عَلَيْهِ الصّلاة والسّلَامُ \_ وذلك من يوم الاثنين، كها رواه الإمام أحمد (١) عن ابن عبّاس أنّه قال: «ولد نبيّكم يوم الاثنين، وخرج من مكّة يوم الاثنين، ونُبّئ يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، وتوفيّ يوم الاثنين».

[٤٠] فَجَاءَ طَيْبَةَ الرِّضَا يَقِينَا إِذْ كَمَّ لِ السَّلاثَ والخَمْ سينَا إِذْ كَمَّ لِ السَّلاثَ والخَمْ سينَا [٤٠] فَي يَن وُم الاِثْنَ يُن ودامَ فِيهَا عَ شُر سِنِينَ كُمَّ لاَ نَحْكِيهَا [٤١]

«فَجَاءَ طَيْبَةَ»؛ أي: المدينة النبوية مُهاجرَه، «الرِّضا» أي النَّبي ، الموصوف بكمال الرضا بالله وعن الله سبحانه وتعالى «يَقِينَا»؛ أي أنَّ هـٰذا أمرٌ ثابتٌ ومتيقَّنٌ.

«إِذْ كَمَّلَ الثَّلَاثَ وَالْخَمْسِينَا»؛ أي من عُمره، صلواتُ الله وسلامُه عليه.

«فِي يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ»؛ أي: كان دخولُه المدينةَ في يوم الاثنين، قال الحاكم: «تواترت

<sup>(1)(3/733</sup>\_333).

<sup>(</sup>٢) رقم (٢٥٠٦)، ولفظه: «وُلد النَّبِيُّ ، يوم الإثنين، واستُنبئ يوم الإثنين، وتوفِّى يوم الإثنين، وخرج مهاجرًا من مكَّة إلى المدينة يوم الإثنين، وقدم المدينة يوم الإثنين، وفي سنده عبد الله بن لهيعة.

الأخبار أنَّ خروجَه كانَ يومَ الاثنين، ودخولَه المدينةَ كان يوم الاثنين»(١).

«وَدَامَ فِيهَا عَشْرَ سِنِينَ»؛ إلى أن توفّي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

«كُمَّلًا»؛ أي: كاملات.

«نَحْكِيهَا»؛ بناءً على ما ورد في الرِّوايات.

[ ٢٦] أَكُمَلَ فِي الأُولَى (٢) صَلاةَ الحَضرِ مِنْ بَعْدِ مَا جمَّعَ فَاسْمَعْ خَبَرِي «أَكْمَلَ فِي الأُولَى»؛ أي: في السَّنة الأولى من هجرتِه صلواتُ الله وسلامُه عليه.

«صَلاَةَ الحَضرِ»؛ أي: أُكمِلت صلاةُ الحَضر؛ فصارت الظُّهر أربعًا، والعَصر أربعًا، والعِصر أربعًا، والعِشاء أربعًا.

ففي «الصَّحيحين» (١) عن عائشة ﴿ قَالَت: «فُرضت الصَّلاةُ ركعتَيْن، ثمَّ هاجر النَّبايُّ فَفُرضَت أربعًا، وتُركت صلاةُ السَّفَر على الأُولى»؛ أي: صارت الثَّنائيَّة الَّتي هي

<sup>(</sup>١) نقله عنه ابن حجر في «الفتح» (٢/ ٢٣٦)، والصَّالحي في «سبل الهدى والرَّشاد» (٣/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) من اللَّطائف الجميلة أنَّ النُّسخة التُّركية كتبَ ناسخُها هـُذه السَّنوات: (الأولى) (الثَّانية)... باللَّون الأحمر تنبيهًا للقارئ حيثُ يجد السَّنوات متسلسلَة بالأحداث الَّتي كانت فيها، وهكذا فعلنا في هذه الطبعة عند سرد الأبيات في المقدمة.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري»: رقم (٣٩٣٥)، ومسلم: رقم (٦٨٥).

الظُّهر والعَصر والعِشاء أربع ركعات، وبقيت في السَّفر ركعتَيْن على ما هي عليه قبل الهجرة.

«مِنْ بَعْدِ مَا جَمَّعَ»؛ أي أنَّ صلاته \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ الجمعةَ إنَّما كانت في المدينة بعد هجرتِه إليها، وقبل أن يُهاجر إليها كانت صلاةُ الجمعة تُقام في المدينة.

«فَاسْمَعْ خَبَرِي»؛ سماعَ فهمٍ وقَبولٍ.

قال ابنُ كثير: "ولمَّا ارتَّل ـ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ ـ من قُباء، وهُو راكبُ ناقتَه القَصْوَاء، وذلك يوم الجمعة؛ أدركه وقتُ الزَّوال وهو في دار بَنِي سالم بن عَوْف، فصلَّى بالمسلمين الجمعة هنالك في وادٍ يقال له "وادي رَانُونَاء"، فكانت أوَّل جمعة صلَّاها رسولُ الله هي بالمسلمين بالمدينة أو مطلقًا؛ لأنَّه ـ والله أعلم ـ لم يكن يتمكَّن هو وأصحابه بمكَّة من الاجتماع حتَّى يقيموا بها جمعةً ذاتَ خطبةٍ وإعلانٍ بموعظةٍ، وما ذاك إلَّا لشدَّة مخالفة المشركين، وأذيَّتهم إيَّاه»(١).

[٤٣] شمَّ بَنَى المسجدَ في قبَاء ومسجدَ المدينَ في الغراء ومسجدَ المدينَ في الغراء «ثُمَّ بَنَى المسجدَ»؛ أي: المسجد المعروف.

﴿ فِي قُبَاءِ ﴾ المنطقة المعروفة؛ وهي تقعُ جنوبَ المسجدِ النَّبوي بستَّة كيلوات تقريبًا. فأوَّلُ ما فَعل \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ عند وصولِه لتلكَ المنطقة \_ وقد نَزل في دار بني عَمْرو بن عَوْف \_ بناء هذا المسجد المبارك.

وهـٰذا يدلُّ على أنَّ الواجبَ أن يكونَ المسجدُ هو أول اهتهاماتِ المسلم، وإذا سَكَن في منطقةٍ كان في مقدمةِ ما ينبغي أن يُعنى به.

<sup>(</sup>١) «البداية والنِّهاية» (٤/ ٢٦٥).

قال ابنُ كثير في «البداية والنّهاية» (۱): «ولمّا حلّ الرِّكابُ النَّبويُّ بالمدينة، وكان أوَّل نزوله بها في دار بَني عَمْرو بن عَوْف، وهي «قُبَاء» \_ كها تقدَّم \_، فأقام بها أكثر ما قيل: ثنتين وعشرين ليلة، وقيل: بضع عشرة ليلة، وقيل: بضع عشرة ليلة، وقال موسى ابن عُقْبَة: ثلاث ليال، والأشهر ما ذكره ابن إسحاق وغيره أنَّه \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ أقام فيهم بقُباء من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة.

«وَمَسْجِدَ اللَّدِينَةِ الغَرَّاءِ»؛ أي: وبنى \_ صلواتُ الله وسلامُه عليه \_ مسجدَ المدينة، وكان الله اشتَرى مكانَه، وكان مربدًا للتَّمر لسُهَيْل وسَهْل، غُلامين يتيمَيْن في حِجر أَسْعَد بن زُرَارَة عِيْنَ ، وكانتْ بركت ناقتُه الله هناك، فبنى المسجد في ذلك المكان، وكان كما جاء في «صحيح البخاري» (١٤) ينقل معهُم اللَّبِنَ ويشاركُهم في بُنيانه، وكانوا يقولون:

<sup>(1)(3/510).</sup> 

<sup>(1)(3/11/2717).</sup> 

<sup>(</sup>۳) رقم (۱۳۹۸).

<sup>(</sup>٤) رقم (٣٩٣٢).

الله مَّ إنَّ الأجرَ أجرُ الآخِرِهُ فارْحَم الأنصارَ والمُهاجِرهُ

[ عَهُ ] شَمَّ بَنَى مِنْ حَوْلِه مَسسَاكِنَهُ ثُمَّ أَتَى مِنْ بعدُ فِي هَـنِيُ ( السَّنَهُ السَّنَهُ وَ الله المُستَفَ مَسنَا فَرُوا الله المُستِفِ السَّنَهُ السَّنَهُ الله المُستِفِ السَّنَهُ المَا الله المُستِفِ السَّنَهُ المَا الله المُستِفِ السَّنَهُ المَا الله المُستِفِ الله المُستَفِي الله المُستَفِي الله المُستِفِ الله المُستَفِي اللهُ المُستَفِي الله المُستَفِي اللهُ المُستَفِي اللهُ المُستَفِي اللهُ المُستَفِي اللهُ المُستَفِي المُستَفِي اللهُ المُستَفِي اللهُ المُستَفِي المُستَّدِي المُستَفِي المُستَقِي المُستَفِي المُستَفِي

«ثُمَّ بَنَى» النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «مِنْ حَوْلِهِ» أي المسجد النَّبوي.

«مَسَاكِنَهْ»؛ أي: مسكنًا لسَوْدة، ثمَّ مسكناً آخَر لعائشة هِنَظ استعدادًا للبناء بها، ثمَّ بعد ذلكَ كلَّما جدَّت الحاجَة لمسكنٍ بناهُ ملاصقًا لمسجدِه صلواتُ الله وسلامُه عليه.

قال الذَّهبي: «لم يبلغْنا أنَّه ﴿ بنى له تسعةَ أبياتٍ حينَ بنى المسجدَ، ولا أحسبُه فعَل ذلك، إنَّما كان يريدُ بيتًا واحدًا لسودَةَ أمِّ المؤمنين ﴿ عَنْ اللهِ عَنَمْ لم يحتَجْ لبيتٍ آخر حتَّى بنى لعائشة ﴿ عَنْ فَي شُوّ اللهِ سنة اثنتَيْن، فكأنَّه ﴿ بناها في أوقاتٍ مختلفةٍ (٢٠).

وهي مساكنٌ متواضعةٌ، جاء في «الأدب المفرد» للبخاري (٣) عن داود بن قيس قال: «رأيتُ الحُجُرات من جَريد النَّخل مغشَّاة من خارج بمُسُوح الشَّعْر، وأظنُّ عَرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحوًا من ستِّ أو سبع أذْرُع، وأحزِرُ البيت الدَّاخلَ عشرَ أذرُع، وأظنُّ سُمْكَه بين الثَّان والسَّبع نحو ذلك»، أي: الارتفاع.

«ثُمَّ أَتَى مِنْ بَعْدُ فِي هَذِي السَّنَه»؛ من المهاجرين.

<sup>(</sup>۱) في «د»: «في هذه».

<sup>(</sup>۲) قاله في «بلبل الرَّوض» (وهو اختصار للرَّوض الأنف) كها في «سبل الهدى والرَّشاد» (۳/ ٥٠٦)، (۱۳/ ۵۲).

<sup>(</sup>٣) رقم (٤٥١)، وصحَّح إسناده الشَّيخ الألباني في «صحيح الأدب المفرد» (ح٣٥٢).

«أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ الَّذِينَ سَافَرُوا»؛ أي أقلُّ من نصف الَّذين هاجروا الهجرةَ الثَّانية إلى بلاد الحبشة، حيثُ كان عددهم نيِّفًا وثهانين رجلًا، وثهاني عشرة امرأة.

قال الصَّالحي في «سُبل الهدى»(١): «فأقام المهاجرون بأرض الحبشة عند النَّجاشي في أحسن جوار، وتعجَّل عبدُ الله بن مسعود فرجع إلى مكَّة، فلمَّا سمع المسلمون بمهاجرة النَّبيِّ الله المدينة؛ رجع منهم ثلاثةٌ وثلاثونَ رجلًا، ومنَ النِّساء ثماني نسوة».

فإذا كان الَّذين رجعوا ثلاثةٌ وثلاثون رجلًا، ومنَ النِّساء ثماني نسوة؛ فهلذا أقلُّ من النِّصف في الرِّجال والنِّساء.

[ ٤٦] وفي إِ آخَى أَشْرَفُ الأَخْيارِ بَيْنَ المهاجرينَ والأَنْصارِ « وَفِيهِ»؛ أي: في هذا العام؛ العام الأوَّل من الهجرة.

«آخَى أَشْرَفُ الأَخْيَارِ»؛ صلواتُ الله وسلامُه عليه.

«بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ»؛ على المواساة؛ ليذهبَ عنهم وحشةُ الغُربة، ومفارَقَةُ الأُهل والعَشيرة، ويشدَّ بعضُهم مِن أَذْرَ بعضٍ.

قال ابنُ القيِّم كَنَلَثُهُ في كتابه «زاد المعاد» (٢): «ثمَّ آخى رسولُ الله الله بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك، وكانوا تسعين رجلًا، نصفُهم من المهاجرين، ونصفُهم من الأنصار، آخى بينهم على المواساة، يتوارثون بعد الموتِ دونَ ذوي الأرحام

<sup>(1)(7/370).</sup> 

<sup>(7)(7/77).</sup> 

إلى حين وقْعَة بَدر، فلمَّا أنزل الله: ﴿وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ ﴾ [الأَخْزَلَنِيَا : ٦] ردَّ التَّوارثَ إلى الرَّحم دونَ عَقْد الأخوَّة».

وممَّا جاء في هـٰذا الباب ما رواه البخاري (١) عن أنس هيئ قال: قَدم عبدُ الرَّحمٰن ابن عوف المدينة، فآخى النَّبيُّ في بينه وبينَ سَعْد بن الرَّبيع الأنصاري، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال عبد الرَّحمٰن: باركَ الله لك في أهلك ومالك، دُلَّني على السُّوق، فربح شيئًا من أقطٍ وسَمْنٍ، فرآه النَّبيُّ في بعد أيَّام وعليه وضَرٌ من صُفْرَة، فقال له النَّبيُّ في: «مَهْيَم يَا عَبْدَ الرَّحمٰن؟»، قال: يا رسولَ الله! تزوَّجتُ امرأةً من الأنصار، قال: «فَهَا سُقْتَ فِيهَا؟» فقال: وزنُ نَواة من ذَهَبٍ، فقال النَّبيُّ في: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».

<sup>(</sup>۱) في «صحيحه»: رقم (٣٩٣٧)، و(٥٠٧٢).

[ ٤٧] شمَّ بَنَى بابنَةِ (١) خَيْرِ صَحْبِهِ وَشَرِعَ الأَذَانَ فَاقْتَ بِي (٢) بِهِ

«ثُمَّ بَنَى» النَّبيُّ صلواتُ الله وسلامُه عليه في السنة الأولى من الهجرة في اختيار الناظم وجماعة من أهل العلم وقيل في السنة الثانية (٣).

«بِابْنَةِ خَيْرِ صَحْبِهِ»؛ أي بعائشة ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

«خَيْرِ صَحْبِهِ»؛ أبي بكر الصِّدِّيق هِينْه.

وكان عُمرها إذ ذاك تسع سنين، جاء في «الصَّحيحين» (١٤) عن عائشة وَ التَّرْرَج، اتزوَّجني النَّبيُّ ﴿ وَأَنَا بِنتُ سَتِّ سنين، فقَدَمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن خَزْرَج، فوُعِكتُ فتمرَّق شَعري فَوَ في جُميْمَة، فأتنني أمِّي أمُّ رومان، وإنِّ لفي أُرْجُوحة ومعي صَواحِب لي، فصَر خَت بي، فأتيتُها لا أدري ما تُريد بي، فأخذَت بيكي حتَّى أوقفتني على بابِ الدَّار، وإنِّ لأُنْهج حتَّى سَكَن بعضُ نَفسي، ثمَّ أخذَت شيئًا من ماء فمسَحَتْ به وجهي ورأسي، ثمَّ أدخَلتْنِي الدَّار، فإذا نسوةٌ من الأنصار في البيت، فقُلن: على الخير والبَركة، وعلى خَير طائر، فأسلمَتْني إليهنَّ فأصْلَحْن من شَأني، فلم يَرُعْني إلَّا رسولُ والبَركة، وعلى خَير طائر، فأسلمَتْني إليه وأنا يومئذ بنتُ تسع سِنينَ».

«وَشَرَعَ الأَذَانَ» للصَّلاة، وكان قبل أن يُشرع الأذانُ للصَّلاة يتحيَّن النَّاس وقتَ

<sup>(</sup>١) في «ت»: «بابنته».

<sup>(</sup>٢) زيادة الياء لضرورة الشِّعر، وهي موجودة في جميع النسخ.

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري لابن حجر (٧/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري»: رقم (٣٨٩٤)، و«صحيح مسلم»: رقم (١٤٢٢).

الصَّلاة، فإذا شعروا أنَّ الوقتَ قَرُب أتوا إلى المسجدِ، جاء في «الصَّحيحين» (١) عن ابن عُمر هِنَكُ قال: «كان المسلمونَ حينَ قدموا المدينةَ يجتَمعون فيتَحيَّنون الصَّلاةَ ليس يُنادى لها، فتكلَّموا يومًا في ذلك، فقال بعضُهم: اتَّخِذوا ناقوسًا مثلَ ناقوسِ النَّصارى، وقال بعضُهم: بل بُوقًا مثل قَرْنِ اليَهود، فقال عُمَر: أو لا تبعثُون رجلًا ينادي بالصَّلاة، فقال رسولُ الله هذا: «يَا بِلَالُ! قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاةِ».

وليس المراد بالمناداة للصَّلاة الأذان المعروف، وإنَّما المرادُ النِّداء بالصَّلاة، مثل أن يُقال: الصَّلاةُ جامعَة؛ فيجتَمعون، جاء في «الطَّبقات» لابن سعد (٢) عن عروة بن الزبير، وزيد بن أسلم، وسعيد بن المسيِّب قالوا: «كان النَّاس في عهد النَّبيِّ شَق قبل أن يُؤمر بالأذان يُنادي مُنَادي النَّبيِّ شَق: الصَّلاةُ جامعةٌ، فيجتَمع النَّاس».

ثمَّ بعد ذلك رأى عبدُ الله بن زَيْد ﴿ الله عَلَىٰ النَّبِيِّ ﴿ وَيَا النَّبِيِّ اللهُ وَفِي الرُّوْيا سَمِع أَلْفَاظَ الأَذَان الله أكبر ، الله أكبر . إلى آخر هذه الألفاظ ، فقال النَّبيُّ \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ : ﴿ إِنَّهَا لَرُوْيَا حَقُّ إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَٱلْقِهَا عَلَيْهِ ، فَلْيُؤَذِّنْ بِهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ : ﴿ إِنَّهَا لَرُوْيَا حَقُّ إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَٱلْقِهَا عَلَيْهِ ، فَلْيُؤَذِّنْ بِهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ : ﴿ إِنَّهَا لَمُؤْيَا حَقُّ إِنْ شَاءَ الله ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَٱلْقِهَا عَلَيْهِ ، فَلْيُؤَذِّنْ بِهَا اللهُ اللهُ

«فَاقْتَدِي بِهِ»؛ فهو إمامُ المَّقين، وقدوةُ المؤمنين، والمشروعُ في حقَّ المسلم كذلك أن يقول: يقتديَ بالمؤذِّن، ويردِّد معه إلَّا عند قولِه: «حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفَلاح»، يقول:

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري»: رقم (٦٠٤)، و«مسلم»: رقم (٣٧٧).

<sup>(7)(1/537).</sup> 

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: رقم (٩٩٤)، والتِّرمذي: رقم (١٨٩)، وابن ماجه: رقم (٧٠٦)، وحسَّنه الألباني.

«لا حول ولا قُوَّة إلَّا بالله»، كما جاء ذلكَ عن رسولِ الله صلواتُ الله وسلامُه عليه (١).

[ ٤٨] وَعَسَرُّوَةُ الأَبْوَاءِ بَعْدُ فَي صَفَرْ هَدَا وِفِ الثَّانِيةِ الغَرْوُ اللَّبَهَرُ [ ٤٩] إلى بُواطٍ ثُمَّ بَدْرٍ ووَجَبْ تَحَوُّلُ القِبْلَةِ فِي نِصْفِرَجَبْ قَرَحَ وَلُ القِبْلَةِ فِي نِصْفِرَ جَبْنُ [ ٥٠] مِنْ بَعْدِ ذِي العُسَيْرِ (٢) يَا إِخْوَانِي وَفَرْضُ شَهْرِ الصَّوْمِ فِي شَعْبَانِ

بدأ هنا الحديثُ عن مغازي النَّبيِّ الكريم - صلواتُ الله وسلامُه عليه -، وبينَ يدي الحديثِ عنها يجدر التَّنبيه على أهميَّة معرفة مغازيه ، وعظم فائدتِها.

روى الخطيبُ البغدادي في كتابه «الجامع لأخلاق الرَّاوي» (٣) عن إسهاعيل ابن محمَّد بن سَعد بن أبي وقَّاص الزُّهري المدني قال: «كانَ أبي يعلِّمُنا مغازيَ رسُولِ الله هي ويعدُّها علينا، وسَرَاياه، ويقولُ: يا بنيَّ! هـٰذه مآثِرُ آبائكُم فلا تضيِّعوا ذِكْرَها».

وروى (١٤) عن زَيْنِ العَابدين عليِّ بن الحُسَين بن عليٍّ قال: «كنَّا نُعلَّم مغازيَ النَّبيِّ النَّبيِّ وسَراياه كها نُعَلَّم السُّورةَ منَ القرآن».

وغزواتُ النَّبِيِّ ﴿ عديدةٌ، منها غزواتٌ شارك فيها \_ صلواتُ الله وسلامُه عليه \_ بنفسِه، ومنها بعوثٌ وسَرايا لم يشارك فيها.

روى الشَّيخان عن أبي إسحاق السَّبيعي قال: «قلتُ لزَيْد بن أَرْقَم ﴿ لَيُنْكُ : كَمْ غَزَا رَسُولُ الله ﴿ قَالَ: سَبْع عَشرة مَاتُ : كَمْ غزوتَ أَنتَ معه ؟ قال: سَبْع عَشرة

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري»: رقم (٦١٣).

<sup>(</sup>۲) في «د»: «ذا العشير».

<sup>(</sup>٣) رقم (١٥٩٠).

<sup>(</sup>٤) رقم (١٥٩١).

غزوة»<sup>(۱)</sup>.

قال الحافظُ ابنُ حجر في شرحِه لهذا الحديث: «قوله: «تسْعَ عشرة»، مراده الغزوات الَّتي خرج النَّبيُ ، فيها بنفسه سواءً قاتل أو لم يُقاتل؛ للكن روى أبو يعلى من طريق أبي الزُّبير عن جابر هيئه أنَّ عدد الغزوات إحدى وعِشرون، وإسنادُه صحيح، وأصلُه في «مسلم»، فعلى هلذا ففات زَيد بن أرقم ذكر ثِنتين منها،... أو عدَّ الغزوتين واحدةً،... وقد توسَّع ابنُ سعد فبلغ عدَّة المغازي الَّتي خرج فيها رسول الله بنفسه سبعًا وعشرين، وتبع في ذلك الواقدي، وهو مطابقٌ لما عدَّه ابنُ إسحاق إلَّا أنَّه لم يفرد وادي القرى من خَيبر...، وأمَّا البعوث والسَّرايا فعدَّ ابنُ إسحاق ستًا وثلاثين، وعدَّ الواقدي ثانيًا وأربعين، وحكى ابنُ الجوزي في «التَّلقيح» ستًّا وخسين، وعدَّ المسعودي ستِّين، وبلغها شيخُنا في «نظم السِّيرة» زيادةً على السَّبعين، ووقع عند الحاكم في «الإكليل» أنَّا تزيد على مائة، فلعلَّه أراد ضمَّ المغازي إليها» (٢٠).

"وَغَزْوَةُ الْأَبُواءِ بَعْدُ فِي صَفَرْ»؛ أي: كانت هـٰذه الغزوة في شهر صَفر من السَّنة الثَّانية من الهجرة، وتسمَّى ـ أيضًا ـ بغَزوة "ودَّان»، وهُما موقعان متَجاوران، والأبُواء تبعُد عن المدينة نحو أربعة وعشرين مِيلًا، ولم يقَع قتالٌ في هـٰذه الغَزوة؛ بل تمَّت مُوادَعة بني ضَمْرة بن عبد مَناة بن كِنانة مع سيِّدهم مجدي بن عَمْرو.

«هَذَا وَفِي» السَّنة «الثَّانِيَةِ» منَ الهجرة «الغَزْوُ اشْتَهَرْ»؛ لأنَّ المسلمين صار لهم شوكةٌ

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري»: رقم (٣٩٤٩)، و «مسلم»: رقم (١٢٥٤)، وجاء في آخره: «قلت: فأيُّهم كانت أوَّك؟ قال: العسيرة أو العشير».

<sup>(</sup>٢) «فتح الباري» (٧/ ٢٨٠ ـ ٢٨١).

وعضُدٌ؛ فكُتب عليهم القتال، وكان بَدْء ذلك واشتهارُه في السَّنة الثَّانية من هجرةِ النَّبيِّ إلى المدينَة.

«إِلَى بُوَاطِ»؛ أي: ثمَّ غزَا رسولُ الله في شهر ربيع الآخر إلى «بُوَاط»، يريد أن يعتَرض قافلةً من قوافل التِّجارة لقُريش حتَّى بلغ «بُوَاطاً»، من ناحية «رَضْوَى»(١)، ثمَّ رجَع إلى المدينة ولم يلق كيدًا، فلبثَ بها بقيَّة شهر ربيع الآخر وبعضَ جمادى الأولى.

«ثُمَّ بَدْرٍ»؛ أي: ثُمَّ إلى غزوة بَدر الأولى، وكانت في شهر جُمادى الآخرة، وتُسمَّى \_ أيضًا \_ غزوة سَفَوان، وذلك أنَّ كُرْز بن جَابر الفِهْري أغار على سَرْح المدينة فخرج رسولُ الله في في طَلبه حتَّى بلغ واديًا يُقال له: «سَفَوان» (٢) في ناحية «بَدر»، وأفلت كُرْز ابن جابر فلم يتمكَّن النَّبيُّ في من إدراكِه، فرجعَ إلى المدينة.

"وَوَجَبْ تَحُولُ القِبْلَةِ فِي نِصْفِ رَجَبْ اللهِ يَعْتَلَف أهلُ العلم أنَّ تحويل القِبلة من بيتِ المقدس إلى الكعبة المشرَّفة كان في السَّنة الثَّانية للهجرة، قبل وقعة بَدر الكبرى؛ وللكن اختلفوا في الشَّهر؛ فقيل: في شعبان، وقيل: في جمادى الآخرة، وقيل: في رجب، كما قال النَّاظم يَعْلَشُهُ، وهو قولُ الجمهور، قال الحافظ ابنُ حجر في "الفتح" "كان التَّحويل في نصف شهر رجب من السَّنة الثَّانية على الصَّحيح، وبه جزم الجمهور، ورواه الحاكم بسندٍ صحيحٍ عن ابن عبَّاس عَبَّاس عَنَاس اللهُ اللهُ اللهُ عن ابن عبَّاس عَنَاس اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عن ابن عبَّاس اللهُ الل

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في المرجع السَّابق: «بفتح الرَّاء وسكون المُعجمة: جبل مشهور عظيم بينبع».

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في المرجع نفسه: «بفتح المهملة والفاء».

<sup>(</sup>٣) «الفتح» (١/ ١٢٢)، وانظر: «البداية والنِّهاية» (٥/ ٤٥).

"مِنْ بَعْدِ ذِي العُشَيْرِ يَا إِخْوَانِي"؛ أي أنَّ بدرًا الأولى كانت من بعد غَزوة ذي العُشَيْر، ويقال لها أيضًا: "العُشَيْرة" و"العُشَيْراء"، وكانت بعدها بعَشرة أيَّام (١)، خرج فيها النَّبيُّ الله بنفسِه في أثناء جمادى الأولى حتَّى بلغَها، وهي مكانٌ ببطن "ينبع"، وأقام هناك بقيَّة الشَّهر وليالي من جمادى الآخرة، وصالح بني مُدْلِج، ثمَّ رجع إلى المدينة ولم يلقَ كيدًا.

«وَفَرْضُ شَهْرِ الصَّوْمِ فِي شَعْبَانِ»؛ من السَّنة الثَّانية للهجرة، بعدما صُرفت القِبلةُ إلى الكعبة بشَهر، وكان ذلك في شَهر شعبان (٢).

[٥١] وَالْغَزْوةُ الكُبْرَى التِي بِبَدْرِ فِي السَّهْرِ السَّهْرِ السَّهُرِ

"وَالْغَزْوَة الْكُبْرَى الَّتِي بِبَدْرِ"؛ وهي أولى الغَزوات الكبار، وقد دارَت رحاها بين المسلمين وكفّار قريش، وكانَ النَّبيُ في خرج في الأصل لملاقاة عير لقُريش قادمة بتجارةٍ من الشّام صُحبة أبي سفيان، فاستصرخ أبو سفيان قريشًا في مكّة، وأرسَل لهم الصَّريخ؛ فتجهّزوا وخرجوا لملاقاة النَّبيِ في، وفرَّت العِير، وتلاقى النَّبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ والمشركون في الموقعة المعروفة بـ (بَدر »، وحصل القتالُ والْتَحم الصَّفَّان، ومَنَّ الله \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_ على المؤمنين بالنَّصر المبين، وانهزم الكفَّار شرَّ هزيمةٍ، وأعطوا أكتافَهم للمؤمنين فارِّين، يأسِر المسلمون منهم فريقًا ويقتلون فريقًا، فأسَروا منهم سَبعين، وقتل كثيرٌ من أعيانهم وكبرائهم وأشرافِهم في هذه

<sup>(</sup>١) انظر «الفصول» لابن كثير (ص٨٨).

<sup>(</sup>٢) انظر «البداية والنَّهاية» (٥/ ٥٢).

المعركة، وكانَ \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ في ليلة القتال عيَّن مصارعَ كُبَراء هـ وَلاء، فكان يشير إلى أمكنةٍ معيَّنةٍ كما ثبتَ في «الصَّحيح» (١) يقول: هَـٰذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ، وهـٰذا مصرعُ فلانٍ، فما أخطاً أحدٌ منهم الموضِعَ الَّذي عيَّنه النَّبيُّ الكريم صلواتُ الله وسلامُه عليه.

وغَنم المسلمون في هذه المعركة غنائمَ عظيمةً، وكان ذلك اليوم يوم فُرقان، كما سمَّاه الله \_ تَبَارَكَ وَتَعَالَى \_ في القُرآن؛ لأنَّ الله فرَّق فيه بين الحقِّ والباطل، وأعزَّ فيه المسلمين، وأذلَّ الكافرين، وأصبحت للإسلام هيبةٌ وشوكةٌ ورهبةٌ في قلوب الأعداء والخصوم.

«فِي الصَّوْمِ فِي سَابِعِ عَشْرِ الشَّهْرِ»؛ أي: في اليوم السَّابِع عشر من شهر الصَّوم شهر رمضان المبارك من السَّنة الثَّانية للهجرة.

(وَوَجَبَتْ فِيهِ»؛ أي: شهر الصَّوم.

«زَكَاةُ الفِطْرِ»؛ أي الفِطر من شهر رمضانَ المبارك؛ صاعًا من طعام عن الصَّغير والكبير والذَّكر والأنثى والحرِّ والعَبد، وتُسمَّى هلْذه الزَّكاة: «زكاة الفِطر»؛ لأنَّها تتعلَّق بالفِطر من صيام شهر رمضانَ المبارك.

«مِنْ بَعْدِ بَدْرٍ بِلَيَالٍ عَشْر»؛ أي: أنَّ زكاة الفِطر وجبَت في آخِر شهر رمضان، بعد غزوة بَدر بعشر ليال، ووَقْعة بَدر كانت في السَّابع عشر منه فبعدها بليال عشر، أي: قبل ختم الشَّهر بيومين أو ثلاثة فُرضت هذه الزَّكاة.

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم»: رقم (۱۷۷۹).

قال ابنُ جرير الطَّبري يَخلَتهُ: «وفيها ـ أي في السَّنة الثَّانية ـ أُمر النَّاس بزكاة الفطر، وقد قيل: إنَّ النَّبيَ ﴿ خطبَ النَّاسَ قبل يوم الفِطر بيوم أو يومين وأمرَهُم بذلك (١). «وَفِي زَكَاةِ اللَالِ»؛ المفروضة ذات النُّصب.

«خُلْفٌ»؛ أي: خلافٌ بينَ أهل العلم متى فُرضت، وقد قال جماعةٌ من أهل العلم: إنَّها كانت في السَّنة الثَّانية من هجرة النَّبيّ .

قال الإمام ابنُ كثير في كتابه «البداية والنِّهاية»: «وفي هـُـذه السَّنة فيها ذكره غير واحد من المتأخِّرين فُرضت الزَّكاةُ ذات النُّصُب»(٢).

«فَادْرِ»؛ أي فاعلمْ ذلك.

«وَمَاتَتِ ابْنَةُ النَّبِيِّ البَرِّ»؛ صلواتُ الله وسلامُه عليه «رُقَيَّةٌ» هِنْهُ.

«قَبْلَ رُجُوعِ السَّفْرِ»؛ أي: قبل رجوع الجيش الَّذين سافروا للقتال إلى المدينة. والنَّبيُّ هُ لَا انتهت المعركة أقام بالعَرْصَة (٣) ثلاثةَ أيَّام، وكان مِن عادته \_ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) «تاريخ الأمم والملوك» (٢/ ١٨).

<sup>(</sup>٢) «البداية والنِّهاية» (٥/ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في «الفتح» (٦/ ١٨١): «العَرْصَة ـ بفتح المهملتين وسكون الرَّاء بينهما ــ: وهي البقعة الواسعة بغير بناء من دار وغيرها».

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كما ثبت في «الصَّحيحين» (۱) إذا ظهر على قوم أقامَ بساحَتِهم ثلاثًا، ثمَّ رجع، فلمَّا أقام بساحِتِهم ثمَّ سار ومعه الأُسارى والغنائم قافلًا من معركة بدر إلى المدينة بعث - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بين يَديه إلى المدينة بَشيرَيْن يبشِّران بالفَتح والنَّصر، وهما عبد الله بن رَوَاحَة إلى أعالي المدينة، وزَيد بن حَارثة إلى السَّافلة...، قال أسامة بن زَيد: «فأتانا الخبر حين سوَّينا التُّراب على رقيَّة بنتِ رسولِ الله هيه بالفَتح والنَّصر والظَّفر على مَن أشركَ بالله وجَحده، وبه كَفر.

«زَوْجَةُ عُثْمَانَ»؛ ابن عفَّان ﴿ النَّبِيُّ ﴿ وَكَانَ قَدَ احْتَبَسَ عَنَدَهَا بِالمَدِينَةُ بِأَمْرِ النَّبِيّ يمرِّضُها؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﴿ فَهُ ذَهِبَ إِلَى المعركةِ وهي مريضةٌ، وله لٰذا قَسَم له النَّبِيُّ \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ في غنائم بَدر (٢).

«و» تمَّ ـ أيضًا ـ بعد معركة بدر «عُرْسُ الطَّهْرِ»؛ أي: المرأة العفيفة الطَّاهرة «فَاطِمَةٍ (٣)»؛ ﴿ النَّبَيِّ ﴿ النَّبِيِّ ﴾ .

«عَلَى عَلِيِّ القَدْرِ»؛ أي على رفيع المكانة، وعِلِيِّ المنزلةِ عليّ بن أبي طالب ويُنْ ابن عمِّ النَّبِيِّ .

ويشهَدُ لكُون زواج عليِّ بفاطمة كان بعد غزوة بَدر ما جاء في «الصَّحيحين» (٤) أنَّ عليًّا قال: كانت لي شارف \_ أي ناقة \_ منْ نصِيبي منَ المَغنم يومَ بَدر، وكانَ النَّبيُّ اللهُ أعطاني شارفًا من الخُمُس، فلمَّا أردتُ أن أبتني بفاطمة بنتِ رسُول الله الله الله الله واعدْتُ

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري»: رقم (٣٠٦٥)، و«مسلم»: رقم (٢٨٧٥).

<sup>(</sup>٢) انظر «البداية والنِّهاية» (٥/ ٣١١).

<sup>(</sup>٣) «فَاطِمَةٍ» بدل من الطّهر، مجروراً بالكسر والتنوين عوضاً عن الفتحة للضرورة.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري»: رقم (٢٠٨٩)، و«مسلم»: رقم (١٩٧٩).

رجلًا صوَّاعًا من بني قَيْنُقَاع أن يرتحل معي فنأتي بإذْخِر أردتُ أن أَبِيعَه منَ الصَّوَّاغين، وأستعينَ به في وليمةِ عُرْسي... إلى آخر الخبر.

«وَأَسْلَمَ الْعَبَّاسُ»؛ عمُّ النَّبِيِّ هُ.

«بَعْدَ الأَسْرِ»؛ حيث كانَ من جملة الأسرى الَّذين أُسِروا في هـٰذه المعركة.

واختُلِف في وقتِ إسلامِه؛ فقيل: إنَّه أسلَم بعد الأسر، وبه جَزم النَّاظم يَحْلَشُهُ، وقيل: إنَّه أسلَم قبل ذلك، وجاء مع جيش المشركين في هذه الغزوة مكرهًا، وكان يُخفي إسلامَه، ويشهَد لذلك ما رواه الإمام أحمد (١) وغيرُه أنَّه قال: "إنِّي كنتُ مسلمًا قبل ذلك وإنَّما استَكْرَهوني".

[61] وَقَيْنُقَ عُ غَ نُوهُمْ فِي الإِثْرِ»؛ بنو قَيْنُقاع، وهُم قبيلةٌ من قبائل اليَهود النَّلاثة الَّتي المنت في المدينة، حين هاجر النَّبيُّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ - إليها، وقد وادَعهم - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ - إليها، وقد وادَعهم - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ - إليها، وقد وادَعهم اللَّهَ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - إليها، وقد وادَعهم اللَّهَ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - في اللَّه قينقاع أوَّل قبائل اليهود نقضًا للعهد، فغزاهم - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - في إثر غزوة بَدر، في منتصف شهر شوَّال، فحاصَرهم - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - خس عشرة ليلة، من منتصف شهر شوَّال إلى غُرَّة هلال ذي القعدة، وألقى الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - في قلوبهم الرُّعب، ونزلوا على حكم النَّبيِّ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -، فأمَر بهم فكتِّفوا، وكان أراد حَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -، فأمَر بهم فكتِّفوا، وكان أراد - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عبه عبدُ الله بن أبيً الَّذي كان

<sup>(</sup>۱) رقم (۳۳۱۰).

أَظْهَر إسلامَه وألحَّ على النَّبيِّ \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_؛ فأَمَر النَّبيُّ \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_؛ فأَمَر النَّبيُّ \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_أن يُجْلُوا ويُخْرَجوا من المدينة (١).

## [٥٧] وغَسزْوةُ السسُّويقِ ثُسمَّ قَرْقَسرَهُ وَالغزو فِي الثَّالثيةِ المستَّفِرَهُ

"وَغَزُوةُ السّوِيقِ"؛ وهي أنَّ أبا سفيان لمَّا رجع مع كفَّار قريش بالهزيمة الَّتي مُنُوا بها في غزوة بَدر؛ نَذر أنْ لا يغسل رأسه بالماء حتَّى ينتقِم، فتجهَّز مع مائتي فارس وجاؤوا إلى المدينة من جهة "نَجد"، حتَّى أتوْا المدينة من النَّاحية الشَّر قيَّة للمدينة، فأتوا منطقة فيها اليَهود، يُقال لها: "العُريض"، وادٍ معروف بهذا الاسم إلى الآن في شَرق المدينة، فنزل عند سلَّام بن مِشْكَم من اليَهود، فسقاه وأطعمَه، وبطن له من خَبر النَّاس، فلمَّا أصبح حرَّق في أصوارٍ من نَخل في المدينة وقطعَها إفسادًا وتخريبًا من باب الانتقام، وقتل رجلًا من الأنصار وحليفًا له، ثمَّ فرَّ هاربًا، فنَذِر بهم النَّاسُ وتعالموا بخَبرهم؛ فخرج الرَّسولُ في طلبه، واستَخلف على المدينة أبا لُبابة، فبلغ \_ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ \_ قَرْقَرَة الكُدر، ثمَّ انصرف راجعًا وقد فاتَه أبو سفيان؛ وكان أبو سُفيان ومَن

<sup>(</sup>١) انظر: «السِّيرة النَّبويَّة» لابن هشام (١/ ٨٠٨\_١٨).

<sup>(</sup>٢) «أسد الغابة» (١/ ٢٩).

معه وهُم في الطَّريق فارِّين يلقُون أزودتهم الَّتي فيها السَّويق، وهو القَمح المطحون المحمَّص؛ ليتخفَّفوا وليتمكَّنوا من الفِرار من النَّبيِّ وصَحبه الَّذين خرجوا في طلبهم، فوجد أصحابُ رسولِ الله في أزوادًا كثيرةً ألقاها المشركون يتخفَّفون منها وعامَّتها سَويق؛ فسمِّيت «غزوةَ السَّويق»(۱).

«ثُمَّ قَرْقَرَهْ»؛ أي: غزوة قَرْقَرة الكُدْر، ويظهر أنَّ عطف النَّاظم «غزوة قَرقَرة» على «غزوة السَّويق» للتَّغاير بينَهما، ويدلُّ عليه صنيع الواقدي وابن سَعد، حيث عقدا فصلاً لغَزوة السَّويق، وفصلا آخر لغزوة قرقرة الكُدر، وأرَّخا لغَزوة السَّويق بأنَّها كانت في ذي الحجَّة، وغزوة قرقرة في المحرَّم (٢)، وذهب بعضُ أهل العلم إلى أنَّهما غزوةٌ واحدةٌ، قال ابنُ كثير: «غزوة السَّويق في ذي الحجَّة منها، وهي غزوة قرقرة الكُدر» (٣).

«وَالغَزْوُ»؛ أي: الغَزوات.

«فِي الثَّالِثَةِ المُشْتَهِرَهُ»؛ أي: السَّنة الثَّالثة من الهجرة مشتَهرة وكثيرة، كما سيأتي الإشارة إلى ذلك عند النَّاظم.

[٥٨] في غَطَف انَ وبَ نِي سُليم وأمُّ كُلْثُ ومَ ابن لهُ الكَريمِ [٥٨] في غَطَف انَ بها وَخَصَّهُ ثُمَّ مَّ تَلزَوَّجَ السنَّبيُّ حَفْ صَهُ اللهُ عَمْ انَ بها وَخَصَّهُ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ

«فِي غَطَفَانَ»؛ أي: «غزوة غَطَفان»، وتسمَّى ـ أيضًا ـ: «غزوة ذي أَمَر»؛ لأنَّ النَّبيَّ

<sup>(</sup>١) انظر: «السِّيرة النَّبويَّة» لابن هشام (١/ ٨٠٤\_٨٠٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المغازي» للواقدي (١/ ١٨١ ـ ١٨٦)، و «الطَّبقات الكبرى» لابن سعد (٢/ ٣٠ ـ ٣١).

<sup>(</sup>٣) «البداية والنِّهاية» (٥/ ٣٠٢).

- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ذهب إلى تلك المنطقة من جهة «نَجد»، ويقال: إنَّها قريبة من المنطقة المعروفة الآن بـ «النُّخيل»، تبعد عن المدينة إلى جهة الشَّرق ما يقرُب من مِائة وعشرين كيلو مترًا، وذلك في السَّنة الثَّالثة من الهجرة في أوَّلها، فأقام هناك صفرًا كلَّه، ثمَّ رجع ولم يلقَ على حربًا (۱).

"وَبَنِي سُلَيْمِ"؛ يعني بذلك "غزوة بني سُليم"، وهاذه كانت عقب فراغه \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ من غزوة بَدر، فلمَّا قدمَ المدينة لم يُقِم بها إلَّا سبع ليالٍ حتَّى غزا بنفسِه يريد بني سُليم، فبلغ ماءً من مياهِهم يقال له: "الكُدْر"، فأقام عليه ثلاثَ ليالٍ، ثمَّ رجع إلى المدينة، ولم يلقَ على حربًا (٢)، وكانت في السنة الثانية لا الثالثة.

«وَأُمُّ كُلْثُومَ ابْنَةُ الكَرِيمِ زَوَّجَ عُثْمَانَ بِهَا وَخَصَّهُ»؛ أي: زَوَّج النَّبِيُّ ـ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ـ عثمانَ بنَ عَفَّانَ عِيْفُ ابنتَه أمَّ كُلثوم عِنْف وكان متزوِّجًا أختَها رقيَّة عِنْف والسَّلَامُ ـ عثمانَ بنَ عَفَّانَ عِنْوة بَدر، وللذا كان يلقَّب بذي النُّورين، وفاز عِيْف وماتت عنه ـ كها تقدَّم ـ عُقيب غزوة بَدر، وللذا كان يلقَّب بذي النُّورين، وفاز عَيْف بهلذه الخَصِيصَة الَّتي لم يشاركه فيها أحدٌ من العالمين، إذ لم يحصُل أنَّ أحدًا تزوَّج بابنتي نبيِّ واحدة تلو الأخرى إلَّا عثمان بن عفَّان عِيْف .

«ثُمَّ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ حَفْصَهُ» بنت عُمَر بن الخطَّاب عِنْفُه، قال ابنُ كثير في «الفصول» (٣): «ثمَّ تزوَّج حفصَة بنت عُمر بن الخطَّاب عِنْفُ في السَّنة الثَّالثة من الهجرة».

<sup>(</sup>١) انظر: «السِّيرة النَّبويَّة» لابن هشام (١/ ٨٠٧\_٨٠٨).

<sup>(</sup>۲) نفسه (۱/ ۸۰۶).

<sup>(</sup>٣) (ص ۲۳۰).

روى البخاريُّ (۱) عن عبد الله بن عُمَر عَيْ يحدِّث أنَّ عُمَر بن الخطَّاب حين تأيّمت حَفْصة بنت عُمَر من خُنيَس بن حُذَافة السَّهمي ـ وكان من أصحاب رسُول الله الله فتوفي بالمدينة، فقال عُمَر بن الخطَّاب: أتيتُ عثمانَ بن عفَّان فعرضتُ عليه حفصة فقال: سأنظُر في أمري، فلبثتُ ليالي ثمَّ لقيني، فقال: قد بدا لي أن لا أتزوَّج يومي هذا، قال عُمر: فلقيتُ أبا بكر الصِّدِيق؛ فقلتُ: إن شئتَ زوَّجتُك حفصة بنت عُمر، فصمت أبو بكر فلم يَرجع إليَّ شيئًا، وكنتُ أوجدَ عليه مني على عثمان، فلبثتُ ليالي، ثمَّ خطبها رسولُ الله في فأنكحتُها إيَّاه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلَّك وجدتَ عليَّ حين عرضتَ عليَّ حفصة فلم أرجِع إليك شيئًا؟ قال عُمَر: قلت: نَعم، قال أبو بكر: فإنَّه لم يمنعني أن أرجع إليك فيها عرضتَ عليَّ الله في قد ذكرها، فلم أكن أرجع إليك فيها عرضتَ عليَّ إلَّا أنِّ كنتُ علمتُ أنَّ رسولَ الله في قد ذكرها، فلم أكن لأفشيَ سرَّ رسول الله في قد ذكرها، فلم أكن

"وَزَيْنَبًا"؛ أي: وتزوَّج النَّبيُّ \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ بعد حفصة زينبَ بنت خُزيمة الهلاليَّة، قال ابنُ إسحاق (٢): "ثمَّ تزوَّج رسولُ الله الله بعد حفصة زينبَ ابنة خُزيمة الهلاليَّة، أمَّ المساكين، وكانت قبله عند الحُصَين بن الحارث أو عند أخيه الطُّفيل ابن الحارث بن عبد المطَّلب بن عبد مَنَاف، ماتت بالمدينة، أوَّل نسائه موتًا، ولم يُصب رسولُ الله الله منها ولدًا".

«ثُمَّ غَزَا إِلَى أُحُدْ فِي شَهْرِ شَوَّال» من السَّنة الثَّالثة من الهجرة، وهي الوقعة العظيمة

<sup>(</sup>۱) في «صحيحه» (٥١٢٢).

<sup>(</sup>٢) «السِّيرة النَّبويَّة» (١/ ٢٨١).

الَّتِي امتحنَ الله ﷺ وَالمَنْ وَاخْتَبرهم، وميَّز بها بينَ المؤمنين والمنافقين الَّذين ظهروا بعد معركة بَدر، فجاءت معركة أُحُد لتميِّز الصَّفَ، واستشهد فيها منَ المسلمين نحو السَّبعين، منهُم سيِّد الشُّهداء حمزة بن عبد المطلب علينه، وفيها جُرح رسولُ الله في وجهه، وكُسرت رباعيَّته اليُمنى السُّفلى بحَجر، وهشِّمت البيضة على رأسه \_ صلواتُ الله وسلامُه وبركاتُه عليه \_، وكان ممَّا نزل من القرآن في يوم أُحُد ستُّون آية مِن آل عمران، أوَّ لها: ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ نَبُوّئُ أَلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾ [النَّفِيلُكَ : ١٢١].

ومن حِكمة الله وسُنته في رُسله وأتباعِهم أن يُدَالوا مَرَّةً، ويُدَالَ عليهم أخرى، لكن تكونُ لهم العاقبةُ، فإنهم لو انتَصرُوا دائهًا، دخلَ معهم المؤمنون وغيرُهم، ولم يتميَّز الصَّادِقُ مِن غيره، ولو انتُصِرَ عليهم دائهًا؛ لم يحصُل المقصودُ من البعثة والرِّسالة، فاقتضت حِكمةُ الله أن جَمع لهم بينَ الأمرين ليتميَّز مَن يتبعُهم ويُطيعهم للحقِّ وما جاؤوا به، ممَّن يتبعُهم على الظُهور والغَلبة خاصَّةً، وهذا ما جرى في «أُحُد»، وكانت العاقبة للمؤمنين (۱).

«وَحَمْراءِ الْأَسَدْ»؛ وهـ ذه كانت بعد غزوة أُحُد مباشرة، والمسلمون في مُصابِهم وفي جِراحهم، حيث نَدَب رسولُ الله ﷺ إلى النُّهوض في طلب العدوِّ إرهابًا لهم، وأَمَر أن لا يخرجَ معه إلَّا مَن حَضَر أُحُدًا، فلم يخرجُ إلَّا مَن شَهد أُحُدًا، سوى جابر بن عبد الله، فإنَّ أباه كان قد استَخلفه على أهلِه وبناتِه في المدينة، فقُتل أبوه يوم أُحُد، فاستأذن

<sup>(</sup>۱) انظر: «زاد المعاد» (۳/ ۲۱۹).

رسولَ الله في الخروج إلى «حمراء الأسد» فأذِن له، فنهض المسلمون كما أمَرهم رسولُ الله في وهُم مُثقلون بالجِراح حتَّى بلغوا «حمراء الأسَد»، وهي مكانٌ يبعُد عن المدينة نحو عشرين كيلو مترًا من ناحية الجنوب، وفي ذلك نزل قولُ الله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرِّحُ لِلّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ اللهِ اللهُ ال

[٦١] والخَمْرُ (٢) حُرِّمتْ يقينًا فاسْمَعَنْ هدا وفيها وُلِدَ السِّبْطُ الحسنَ

«والحَمْرُ حُرِّمَتْ»؛ أي: في السَّنة الثَّالثة من الهجرة، في المشهور عند كثير من أهل العلم، وقيل: إنَّما حُرِّمت في السَّنة الرَّابعة عقِب غزوة بني النَّضِير.

«يَقِينًا»؛ أي: وتحريمُها أمرٌ متيقَّنُ لا شكَّ فيه ولا ريب، وفي ذلك نزل قولُ الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ مَا مَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَتُر وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَرْلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُعْلِينَ ﴾ [المُنْافِلَة : ٩٠].

«فاسْمَعَنْ»؛ سماع قَبول وإذعان.

«وَفِيهَا»؛ أي: السَّنة الثَّالثة.

«وُلِدَ السِّبْطُ»؛ أي سبط النَّبيِّ ، «الْحَسَنْ» ابن عليِّ بن أبي طالب عضف .

قال ابنُ حجر في كتابه «الإصابة» (٣): «الحسن بن عليِّ بن أبي طالب بن عبد المطَّلب

<sup>(</sup>١) انظر: «البداية والنِّهاية» (٥/ ٤٥٤)، و «الفصول» لابن كثير (ص١١٩ ـ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) في «د»: «فالخمر».

<sup>(7) (7/370</sup>\_070).

[٦٢] وكانَ فِي الرَّابِعِةِ الغَرْوُ إلى بَنِي النَّضِيرِ فِي رَبِيعٍ أَوَّلاً

«وَكَانَ فِي الرَّابِعَةِ»؛ أي: السَّنة الرَّابعة منَ الهجرة بعد غزوة أُحُد، والنَّاظم تابعٌ في ذلك ابنَ إسحاق (١)، وذهب عروة بن الزُّبير والزُّهري إلى أنَّها كانت قبل غزوة أُحُد (٢).

«الغَزْوُ إِلَى بَنِي النَّضِيرِ»؛ أي إلى يهود بني النَّضير.

«فِي رَبِيعِ أَوَّلا»؛ أي في شهر ربيع الأوَّل.

وكان سبب هاذه الغزوة أنَّ رجلًا من أصحاب النَّبيِّ فَتَل رجُلَين لها عهدٌ من النَّبيِّ فَ قَتَل رجُلَين لها عهدٌ من النَّبيِّ فَ لَمْ الشَّلَامُ ومعه أبو بكر وعُمَر وطائفةٌ من أصحابه إلى يهود بني النَّضير ليُعينوه في ديَّتِها، لما بينَهم وبينَه من الحِلْف، فقالوا: نعم، فاجتَمع اليهود، والنَّبيُ فَ جالسٌ عندهم، وتشاوَرُوا، وقالوا: مَن رجل يُلقي على محمَّد هاذه الرَّحى فيقتلَه! فانبعثَ أشقاها عَمْرو بن جحاش حلعنه الله عنه من وقتِه راجعًا إلى المدينة، ثمَّ تجهَّز لقتالهم؛ لأنَّهم نقضُوا العهدَ، وخانوا الرَّسول الله في من وقتِه راجعًا إلى المدينة، ثمَّ تجهَّز لقتالهم؛ لأنَّهم نقضُوا العهدَ، وخانوا الرَّسول على من فخرج بنفسِه لقتالهم،

<sup>(</sup>۱) انظر: «سيرة ابن هشام» (۲/ ۹۹۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: «صحيح البخاري مع فتح الباري» (٧/ ٣٣٠).

وحاصَرَهم ستَّ ليالٍ، فقَذَف \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_ في قلوبهم الرُّعبَ، وسألوا رسولَ الله الله أن يجليَهم، ويكفَّ عن دمائهم، على أنَّ لهم ما حَمَلت الإبلُ من أموالهم إلَّا السِّلاح، ففَعل، وفيهم أنزل اللهُ \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_ سورةَ الحشر(۱).

[٦٣] وَبَعْدُ مُ وَتُ زِينَ بَ الْقَدَّمَ فُ وَبِعِ دَهُ نَكِ احْ أُمِّ سَلَمَهُ «وَبَعْدُ»؛ أي: بعد ذلك.

«مَوْتُ زَيْنَبَ»؛ بنت خُزيمة الهلاليَّة أمِّ المساكين، زوج النَّبيِّ هـ.

«الْمُقَدَّمَهْ»؛ ذكرًا في هذا النَّظم، حيث مرَّ قريبًا ذكرُ زواجَ النَّبيِّ ﷺ بها.

قال الحافظ في «الإصابة»(٢): «وكان دخوله هله بها بعد دخولِه على حفصة بنت عُمَر، ثمَّ لم تلبث عنده إلَّا شهرين أو ثلاثة وماتت».

ونقل عن ابنِ الكلبي أنَّه الله تزوَّجها في شهر رمضان سنة ثلاث، فأقامت عنده ثهانية أشهر، وماتت في ربيع الآخر سنة أربع.

«وَبَعْدَهُ نِكَاحُ أُمِّ سَلَمَهُ» بنت أميَّة بن المغيرة القُرشيَّة المخزوميَّة، كانت ممَّن أسلم قديمًا هي وزوجُها أبو سَلَمة بن عبد الأسَد بن المغيرة، وهاجرَا إلى الحبشة فولدت له سَلَمة، ثمَّ قدمًا إلى مكَّة وهاجرَا إلى المدينة، وكانت هجرةُ زوجِها أبو سَلَمة سابقةً لهجرتها؛ ولمَّا توفِي عنها زوجُها تزوَّجها رسولُ الله .

<sup>(</sup>١) انظر: «سيرة ابن هشام» (٢/ ٧٩٣ ـ ٧٩٧)، و «البداية والنِّهاية» (٥/ ٥٣٣ ـ ٥٤٥).

<sup>(7)(71/573</sup>\_773).

وكان ذلكَ بعد وفاة زينب ﴿ عَنها في خِطبة النَّبِيِّ ﴿ هَا، قالت: ﴿ فَترَوَّ جَني فَنَقَلَني إلى في ترجمة أمِّ سَلَمة بسند منقطع عنها في خِطبة النَّبِيِّ ﴾ لها، قالت: ﴿ فَترَوَّ جَني فَنَقَلَني إلى بيتِ زَينب بنت خُزَيمة أمِّ المساكين بعد أن ماتَت ﴾ .

## [٦٤] وبنت جَحْشٍ ثمَّ بَدْرِ الموعِدِ (٣) وبَعْدَها الأَحْزابُ فَاسْمَعْ واعْدُدِ

«وَبِنْتِ جَحْشِ»؛ أي: وتزوَّج \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ زَيْنب بنت جَحْش الأَسديَّة ﴿ وَبِنْتِ جَحْش الأَسديَّة ﴿ وَقِيل: سنة ثلاث، وقيل: سنة خُسُ (٤٠). سنة خُسُ (٤٠).

ونزل بسببها آيةُ الحجاب، وكانت قبله عند مولاه زَيد بن حارثة، وفيها نزلت:

<sup>(</sup>۱) رقم (۹۱۸).

<sup>(1)(71/773).</sup> 

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «الوعد».

<sup>(</sup>٤) انظر: «الإصابة» (١٣/ ١٧٤)، و «سبل الهدى والرَّشاد في سيرة خير العباد» (١٠٨/١٢).

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطُرًا زَوَّجُنَكُهَا ﴾ [الأَخْنَائِة : ٣٦]، فكان الَّذي زوَّجها منه ربُّ العالمين \_ تبارك وتعالى \_، كما ثبت في «صحيح البخاري» (١) عن أنس بن مالك: «أنَّ زينب بنت جَحْش كانت تَفْخَر على أزواج النَّبيِّ ﴿ تقول: زوَّجكنَّ أهاليكُنَّ، وزوَّجني اللهُ تعالى من فوقِ سَبع سماوات».

وكانت أوَّل نسائه لحوقًا به، ففي «الصَّحيحين» (٢) عن عائشة على قالت: قال رسول الله هي: «أَسْرَعُكُنَّ لَحَاقًا بِي أَطْوَلُكُنَّ يَدًا»، قالت: فكُنَّ يتطاولْنَ أيَّتُهنَّ أطوَلُ يدًا، قالت: فكانت أطولنا يدًا زينبُ؛ لأنَّها كانت تعملُ بيَدِها وتَصدَّق.

"ثُمَّ بَدْرِ المَوْعِدِ»؛ أي: ثمَّ غزوة بَدر الموعد، وتسمَّى "بَدر الآخرة»؛ لأنَّ الغزوات الَّتي تتعلَّق ببَدر ثلاث: الأولى، والكبرى، والآخرة، ويقال لها: "بَدر الموعد»؛ لأنَّهم تواعدوا إليها بعد أُحُد، وذهب النَّبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في الموعد، وبقي ثماني ليال، وخرج كفَّار قُريش من مكَّة بقيادة أبي سفيان حتَّى نزلوا مجنَّة من ناحية الظَّهران ثمَّ بدَا له الرُّجوع، فقال: يا معشَر قريش! إنَّه لا يُصْلِحُكم إلَّا عامٌ خَصيب، تَرعون فيه الشَّجر، وتشربون فيه اللَّبن، فإنَّ عامَكم هاذا مجدبٌ، وإنِّ راجعٌ فارجعوا، فرجَع المشركون (٣).

«وَبَعْدَهَا»؛ أي: بعد غزوة «بكر الموعد» غزوة «الأَحْزَاب»؛ وتسمَّى \_ أيضًا \_:

<sup>(</sup>۱) رقم (۲۲۷).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري»: رقم (١٤٢٠) ، و «مسلم»: رقم (٢٤٥٢).

<sup>(</sup>٣) «سيرة ابن هشام» (٢/ ١٠١٧)، و«البداية والنِّهاية» (٥/ ٥٧٣ ـ ٥٧٨).

"غزوة الخندق"، قال ابنُ كثير في كتابه "الفصول" (١): "الَّتي ابتلى اللهُ فيها عبادَه المؤمنين، وزلزلهم وثبَّت الإيمانَ في قلوب أوليائه، وأظهَر ما كان يبطنُه أهلُ النَّفاق وفضحهم وقرَّعهم، ثمَّ أنزل نصْرَه، ونصَرَ عبدَه، وهزَمَ الأحزابَ وحدَه، وأعزَّ جندَه، وردَّ الكَفَرة بغيظهم، ووقَى المؤمنين شرَّ كيدِهم، وذلك بفضله ومنّه، وحرَّم عليهم شرعًا وقدرًا أن يغزوا المؤمنين بعدها؛ بل جعلهم المغلوبين، وجعل حزبَه هم الغالبين، والحمد لله ربِّ العالمين، وكانت سنة خمس في شوَّالها على الصَّحيح من قولي أهل المغازي والسِّير»، وهو ما صحَّحه أيضًا ابنُ القيِّم يَخلَنهُ، وذكر الشَّواهد على ذلك (٢).

ومن أهل العِلم من يرى أنَّها كانت في السَّنة الرَّابعة من الهجرة منهم موسى ابن عقبة، وابن حزم وقال: «بلا شكًّ»<sup>(٣)</sup>، وهو اختيار النَّاظم يَعْلَنهُ، وسيأتي \_ أيضًا \_ إشارته إلى هذا الخلاف.

وكان سبب غزوة الخندق أنَّ نفرًا من يهود بني النَّضير الَّذين أجلاهم هم من الله على خَير... خرجوا إلى قريش بمكَّة؛ فألَّبوهم على حَرب رسول الله ووعدوهم من أنفسِهم النَّصر فأجابوهم، ثمَّ خرجوا إلى غَطَفان، فدعوهم فأجابوهم أيضًا، وخرجت قريشٌ وقائدُهم أبو سفيان بن حَرب وعلى غَطفان عُينة بن حِصْن، كلُّهم في نحو عشرة آلاف رجُلٍ، فلمَّا سمع رسولُ الله به بمسيرهم إليه؛ أمَر المسلمين

<sup>(</sup>۱) (ص۱۳۵ ـ ۱۳۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: «زاد المعاد» (٣/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) «جوامع السِّيرة» (ص١٨٥)، وانظر: الفصول لابن كثير (ص١٣٦).

بحَفْر خَنْدَقٍ يحولُ بينَ المشركين وبينَ المدينة، وكان ذلك بإشارة سَلمان الفارسي... وخرج رسولُ الله هي فتحصَّن بالخندق، وهو في ثلاثة آلاف على الصَّحيح من أهل المدينة... وجعلوا ظهورَهم إلى سَلْع، وأمر رسولُ الله بالنِّساء والذَّراري فجعلوا في آطام المدينة، واستَخلف عليهم ابنَ أمِّ مكتوم هيئيك.

ونقضَ بنو قُريظة العهدَ الَّذي كان بينَهم وبينَ رسول الله ﴿ فَمُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونِ وَزُلْزِلُواْ على المسلمين، وعظُم الخطَر، وكان أمرُهم كما قال الله عَبَرَانَ: ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونِ وَزُلْزِلُواْ على المسلمين، وعظُم الخطَر، وكان أمرُهم كما قال الله عَبْرَانَ: ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونِ وَزُلْزِلُواْ وَفَلَّ زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿ اللهِ الكَفَّار، وفلَّ وَنَرَالًا شَدِيدًا ﴿ اللهِ الكَفَّار، وفلَّ عنده، خذل به الكفَّار، وفلَّ جموعهم، وفرَّق شملَهم، وأرسلَ عليهم الجنود والرِّيح تُزَلْزهم؛ فرحَلوا من ليلتِهم (١).

«فَاسْمَعْ» هذه الأخبار العظيمة عن مغازي النَّبِيِّ ، «وَاعْدُدِ»؛ أي: واعتنِ بمَعرفة ما يُذكر من أعدادٍ وتواريخ.

[70] شمَّ بَنِي قُرَيْظَ فِ وفِيهِمَ خُلُ فَ وِيْ ذَاتِ الرِّقَ اعِ عُلِّمَ المَّا صَلَّمُ الْحَوْفِ والقَصْرُ نُمِي وآية الحِجَ اب والتَّ يَمُّمِ [77] كيفَ صلاةُ الخوْفِ والقَصْرُ نُمِي وآية الحِجَ اب والتَّ يَمُّمِ [77] قِيلَ (٢) ورَجْمُ لُهُ اليَهُ ودِيَّيْنِ (٣) ومَوْلِدُ السِّبْطِ الرِّضَ الحُسيَيْنِ [7٧]

«ثُمَّ» غَزو «بَنِي قُرَيْظَةٍ» وتقدَّم أنَّهم نقضوا العهدَ في غَزوة الخندق، وظاهروا قُريشًا، وأعانوهم على حَرب الرَّسول - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -، فلمَّا فرغ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -، فلمَّا فرغ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -، فلمَّا فرغ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - من الأحزاب؛ غزاهُم.

<sup>(</sup>١) «الفصول في السِّيرة» لابن كثير (ص١٣٧ ـ ١٤٠) باختصار.

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «قبل».

<sup>(</sup>٣)في «ت»: «اليهود بين».

ففي «الصَّحيحين» (١) عن عائشة ﴿ انَّ رسُولَ الله ﴿ الله الله الخَبار، فقال: وضعتَ ووضَع السِّلاح واغتَسل، فأتاه جبريل وقد عَصَب رأسَه الغُبار، فقال: وضعتَ السِّلاح؟! فوالله ما وضعتُه؛ فقال رسولُ الله ﴿ فَايْنَ؟ قال: هاهُنا وأومَأَ إلى بَني قُريظَةَ، قالت: فَخَرَج إليهم رسولُ الله ﴾.

وفيهما (١) عن ابن عُمَر قال: «قال النّبيُّ الله لنا لمّا رجَع من الأحزاب: لا يُصَلِّينَ أَحَدُ العَصْر في الطَّريق، فقال بعضُهم: لا أَحَدُ العَصْر في الطَّريق، فقال بعضُهم: لا نصلي حتَّى نأتيها، وقال بعضُهم: بل نصليّ؛ لم يُرِدْ منّا ذلك، فذُكر للنّبيِّ الله فلم يعنف واحدًا منهُم».

وكان نقضُ قبائل اليهود للعَهد على إثر المعارك الكِبار الأمَّهات الَّتي دارت بين النَّبيِّ والمشركين، فبنُو قَيْنُقاع بعد بَدر، وبنو النَّضير بعد أُحُد، وبنو قُرَيظة بعد الأحزاب.

«وَفِيهِمَا خُلْفٌ»؛ أي: وفي تاريخ هاتَيْن الغَزوتَيْن: الأحزابِ وبني قُريظة خلافٌ بين المؤرِّخين كما سبق الإشارةُ إلى ذلك.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري»: رقم (۲۸۱۳، ۲۱۱۷، ۲۱۲۲)، و «مسلم»: رقم (۱۷٦۹).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري»: رقم (٩٤٦، ٩١٦٤)، واللَّفظ له، و«مسلم»: رقم (١٧٧٠) بلفظ: «الظَّهر».

<sup>(</sup>٣) انظر: «البداية والنِّهاية» (٥/ ٩٥٥).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري»: رقم (١٢٨)، و «مسلم»: رقم (١٨١٦).

في غَزاة، ونحن ستَّة نفر بيننا بعيرٌ نَعْتَقِبُهُ (١)، فنَقِبَت (٢) أقدامُنا، فنقِبَت قَدَماي وسقَطَت أظفاري، فكنَّا نلفُّ على أرجلنا الخِرق، فسمِّيت غزوة ذات الرِّقاع؛ لما كنَّا نعصِّب على أرجلِنا من الخِرق»، قال أبو بُردة: فحدَّث أبو موسى بهلٰذا الحديث ثمَّ كَره ذلك، قال: كأنَّه يكونُ شيئًا من عملِه أفشاه.

واختُلف في وقتِ هذه الغَزوة، والصَّحيحُ كما قال ابنُ القيِّم (٣) وابنُ كثير (١) أنَّها بعد الخندق، وممَّا يدلُّ لذلك أنَّ ابنَ عُمَر إنَّما أجازه في القتال أوَّل ما أجازَه يومَ الخندق، وثبتَ عنه في «الصَّحيحين» (٥) أنَّه قال: غزوتُ مع رسولِ الله قِبَل نَجد، فذكر صلاةَ الخوف. «عُلِّمًا»؛ أي: النَّبيُّ في.

«كَيْفَ صَلاَةُ الْخَوْفِ»؛ أي: أنَّ تعليم النَّبِيِّ ، كَيْفَ صلاة الخوف كان في هـُذه الغَزوة.

قال ابنُ القيِّم: «هكذا قال ابنُ إسحاق وجماعةٌ من أهل السِّير والمغازي في تاريخ هذه الغَزوة، وهو مشكلُ جدًّا؛ فإنَّه قد صحَّ أنَّ المشركين حبَسُوا رسولَ الله الله يومَ الخندق عن صلاة العَصر حتَّى غابت الشَّمس، والظَّاهر أنَّ أوَّل صلاةٍ صلَّاها للخوف بعُسْفان، كما في حديثٍ صحَّحه التِّرمذي، وصحَّ أنَّه صلَّاها بذات الرِّقاع، فعُلم أنَّها بعد

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في «الفتح» (٧/ ٤٢١): «أي نركبه عقبة عقبة، وهو أن يركبَ هـُـذا قليلًا ثمَّ ينزلُ فيركب الآخر بالنَّوبة حتَّى يأتي على سائرهم».

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في المرجع السَّابق: «بفتح النُّون وكسر القاف بعدها موحَّدة، أي: رقَّت، يقال: نقب البعير إذا رقَّ خفُّه».

<sup>(</sup>٣) انظر: «زاد المعاد» (٣/ ٢٥٢ \_ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الفصول في سيرة الرَّسول» (ص١٣٠ ـ ١٣١).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري»: رقم (١٣٢ ٤، ١٣٣ ٤)، و «مسلم»: رقم (٨٣٩).

عُسْفان، ولا خلافَ أنَّ غزوة عُسْفان بعد الخندق، ويؤيِّده أنَّ أبا هريرة وأبا موسى شهدا ذاتَ الرِّقاع»(١).

«وَالْقَصْرُ»؛ أي: قصر الصَّلاة الرُّباعيَّة.

«نُمِي»؛ أي رُفع ونُقل عنه \_ صلواتُ الله وسلامُه عليه \_ في حوادث السَّنة الرَّابعة. قال ابنُ الأثير: «وقيل: إنَّ فيها \_ يعني السَّنة الرَّابعة \_ قصرت الصَّلاة» (٢).

«وَ» نزول «آيَةُ الحِجَابِ» قال ابنُ كثير في «الفصول» (٣): «ولا خلافَ أنَّه نزل صبيحَة دخولِه ﷺ بزَيْنَب بنتِ جَحْش»، وفي وقت دخولِه بها خلافٌ تقدَّمت الإشارة إليه.

(وَ) نزول آية «التَّيَمُّم» كان في هذه السَّنة أيضًا.

وسببُ نزولها: ضَياع عقد عائشة ﴿ فَي بعض الغَزوات، قيل: في السَّنة الرَّابعة كما هو اختيار النَّاظم يَخلَلهُ ، وقيل: بعد ذلك في إثر غَزوة بني المُصْطَلق (٤).

وقد رواها البخاري ومسلم<sup>(١)</sup> من حديث عبد الله بن عُمَر عِيْث أنَّ رسول الله أَتي بيهوديٍّ ويهوديَّة قد زَنيَا؛ فانطلق رسولُ الله الله عَلَى جاء يهود، فقال: «مَا

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» (۳/ ۲۵۰-۲۵۲) باختصار وتصرف.

<sup>(</sup>٢) «أسد الغابة» (١/ ٢٩).

<sup>(</sup>۳) (ص۷۵۱).

<sup>(</sup>٤) انظر: «فتح الباري» (١/ ٤٣٢)، و«زاد المعاد» (٣/ ٢٥٨ \_ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٥) «أسد الغابة» (١/ ٢٩)، وانظر: «إمتاع الأسماع» للمقريزي (١/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري»: رقم (٣٦٣٥، ٦٨٤١)، و «صحيح مسلم»: رقم (١٦٩٩) واللَّفظ له.

قال عبد الله بن عُمر: كنتُ فيمَن رجمهما، فلقَد رأيتُه يقِيها من الحجارةِ بنفسِه. «وَمَوْلِدُ السِّبْطِ الرِّضَا الْحُسَيْنِ»؛ أي: في هلذه السَّنة الرَّابعة من الهجرة.

قال الحافظُ ابنُ حَجر يَخلَقهُ في كتاب «الإصابة» (١): «الحسين بنُ عليِّ بن أبي طالب ابن عبد الله سبط رسُول الله ابن عبد الله سبط رسُول الله وريحانتُه، قال الزُّبير وغيره: ولد في شعبان سنة أربع، وقيل: سنة ستٍّ، وقيل: سنة سبع وليس بشيء»، والأقرب أنَّه في السَّنة الرَّابعة، وبه جزم النَّاظم يَخلَقهُ.

## [ ٦٨] وكانَ في الخامسة اسْمَعْ وَثِقِ الإفكُ في غَزْوِ (٢) بَنِي المصْطَلِقِ (٣)

أي في السَّنة الخامسَة وقعَت حادثةُ الإفْكِ الَّذي رُميت به أَمُّ المؤمنين عائشة وأَن لَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَم اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اله

<sup>(1) (</sup>٢/٧٤٥).

<sup>(</sup>٢) في «د»: «غزوة».

<sup>(</sup>٣) في «د» قدَّم الشَّطر الأخير على الشَّطر الأوَّل.

يَتَكَلَّمَ اللهُ فِيَّ بِأَمْرِ يُتْلَى »(١).

قال ابنُ كثير في «تفسيره» (٢): «وقد أجمعَ العلماءُ \_ رحمهم الله \_ قاطبةً على أنَّ مَنْ سَبَّها بعد هذا، ورماها به رماها به بعد هذا الَّذي ذُكر في هذه الآية، فإنَّه كافر؛ لأنَّه معاندٌ للقرآن».

﴿ فِي غَزْوِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ ﴾؛ وكان غزوهم في السَّنة الخامسة من الهجرة كما ذكر النَّاظم يَخْلَلُهُ، وقيل: في السَّادسة.

و «بنو المصطَلق» هم بطنٌ من بني خُزَاعة، و «المصطَلق» جدُّهم، وتسمَّى غزوة المُريْسِيع، نسبةً إلى ماء لهم في تلك المنطقة يقال له: «المُريْسِيع»، وقد لقيهم \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ على هاذا الماء، وهو موضعٌ من ناحية قُدَيْد إلى جهة السَّاحل، وهزمَهم الله تعالى، فقُتل منهم من قُتل، وسبى \_ صلواتُ الله وسلامُه عليه \_ النِّساء والذُّريَّة، والنَّعم والشَّاء.

[٦٩] وَدُومَ لَهُ الْجَنْدَلِ قَبْلُ وحَصَلْ عَقْدُ ابنَةِ الحَارِثِ بَعْدُ وَاتَّ صَلْ

«وَدُومَةُ الجَنْدَلِ»؛ بلدةٌ لا تزال معروفة بهذا الاسم إلى يومنا هذا في منطقة الجوف. «قَبْلُ»؛ أي قبل غَزوة بني المصطَلق؛ لأنَّ دُومة الجَندل كانت في ربيع الأوَّل من سنة خمس للهجرة، وبني المصطَلق في السَّنة نفسها في شهر شعبان، كما جزم بذلك ابنُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: رقم (١٤١٤، ٧٥٠٠).

<sup>(7)(1/17</sup>\_77).

القيِّم (١) وغيره من أهل العلم.

"وَحَصَلْ" على إثر غزوة بني المصطَلق "عَقْدُ" النَّبِيِّ ـ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ـ على "ابْنَةِ الحَارِثِ" وهي جُويْرية بنتُ الحارث عِنْ ، وكانت من سَبْيِ بني المصطَلق، وكانت وقعَت في سَهم ثابت بن قيس فكاتبها على نفسِها، فقضَى رسولُ الله على كتابَها، وتزوَّجها فأُعتق بتزويجِه إيَّاها مائة أهل بيتٍ من بني المصطلق إكرامًا لصهر رسولِ الله (وَاتَّصَلْ"؛ أي: دخل بها.

[٧٠] وَعَضَّدُ رَيْحَانَـةَ فِي ذِي الخَامِسَهُ ثُمَّ بَنُـو لِحْيَـانَ بَـدْءَ الـسَّادِسَهُ

«وَعَقْدُ رَيْحَانَةَ» بنتُ زيد ﴿ عَنْ مَن سَبْيِ بني قُريظة، وكانت صفيَّ رسولِ الله ﴿ فَاعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، هَذَا قُولُ، وهو اختيارالنَّاظم كَنَلَهُ، وقالت طائفةُ: بل كانت أمتُه وكان يطَوُّها بملك اليَمين، ورجَّحه ابنُ القيِّم وابنُ كثير وغيرُهما (٣)، قال الصَّالحي:

«وبهذا جزم خلائق» (٤)، «فِي ذِي الخَامِسَهُ»؛ أي: السَّنة الخامسة من الهجرة. «ثُمَّ بَنُو لِحْيَانَ بَدْءَ السَّادِسَهُ»؛ أي: ثمَّ غزوة بني لحيان، وكانت في جمادى الأولى

من السَّنة السَّادسة على الصَّحيح، كما قال ذلك الحافظُ ابنُ كثير يَخَلَشُهُ في كتابه «الفصول» (٥)، وكانت هـٰذه الغَزوة ليأخُذَ بثأر بَعْث الرَّجيع، فتحصَّنوا في رؤوس

<sup>(1) (4/</sup> ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الفصول» لابن كثير (ص١٥٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «زاد المعاد» (١/ ١١٣)، و«الفصول» لابن كثير (ص٢٣٨\_ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) «سبل الهدى والرَّشاد» (١٢/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٥) (ص١٥١).

الجبال، فتركهم - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ورجَع، ولم يكن قتال.

[٧١] وبعددَهُ اسْتسسْقَاؤُه وذُو قَرَدْ (١) وَصُدَّ عِن عُمْرَتِهِ لَمَّا قَصَدُ

(وَبَعْدَه)؛ أي بعد ذلك.

"اسْتِسْقَاؤُهُ"، قال ابنُ الأثير: "وفيها (أي سنة ستً) قحط النَّاس؛ فاستسقى رسولُ الله في فأتاهم المطر" (٢)، وذكر ابنُ القيِّم يَخلَتْهُ في كتابه "الزَّاد" أنَّ النَّبيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - استسقى في بعض غزواتِه مع المشركين من غير تعيين السَّنة، فقال: "إنَّه في استسقى في بعض غزواتِه لمَّا سبقه المشركون إلى الماء، فأصاب المسلمينَ العطشُ فشكوا إلى رسولِ الله في، وقال بعضُ المنافقين: لو كانَ نبيًّا لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومِه، فبلغ ذلك النَّبيَّ فقال: "أَوقَدْ قَالُوهَا، عَسَى رَبَّكُمْ أَنْ يَسْقِيكُمْ"، ثمَّ بسط يديه ودعا، فها ردَّ يديه فقال: "أَوقَدْ قَالُوهَا، عَسَى رَبَّكُمْ أَنْ وأمطروا، فأفْعَم السَّيل الوادي فشَرب النَّاسُ فارتَوَوْا"، والحديث رواه أبو عوانة في وأمطروا، فأفْعَم السَّيل الوادي فشَرب النَّاسُ فارتَوَوْا"، والحديث رواه أبو عوانة في "صحيحه" (٤) عن عائشة بنت سَعد بن أبي وقَّاص عن أبيها فيُنْهُ.

«وَذُو قَرَدْ»؛ أي: وغزوة ذي قرَد، وكانت بعد غزوة بني لحيان بليالٍ، قال الحافظ ابنُ كثير في كتابه «الفصول»(٥): «ثمَّ أغار بعد قدومِه المدينة بليالٍ عيينة بن حِصْن في بني

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «وذو وقر».

<sup>(</sup>٢) «أسد الغابة» (١/ ٢٩).

<sup>.(</sup>٤٥٨/١)(٣)

<sup>(</sup>٤) رقم (٢٥١٤).

<sup>(</sup>٥) (ص١٥١ \_ ١٥٢).

عبد الله بن غَطفان على لِقاح (١) النَّبِيِّ \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ الَّتِي بالغابة فاستاقَها وقتل راعيها، وهو رجلٌ من غِفار، وأخذُوا امرأته، فكان أوَّل مَن نذر بهم سَلَمة ابن عَمْرو بن الأَكْوَع الأسْلَمي عَلَيْك، ثمَّ انبعث في طلبهم ماشيًا، وكان لا يُسبق، فجعل يرميهم بالنَّبل، ويقول:

خُدها أنَا ابنُ الأكْوع واليومَ يَومُ الرُّضّع

يعني اللِّئام، واسترجَع عامَّةَ ما كانَ في أيديهم.

ولمَّا وقع الصّريخ في المدينة؛ خرج رسولُ الله في جماعة من الفُرسان فلحقُوا سَلمَةَ بن الأكوع واستَرجعُوا اللِّقاحَ، وبلغ النّبيُّ في ماءً، يُقال له: ذو قَرَد، فنَحَر لَقْحَةً ممَّا استرجع، وأقام هناك يومًا وليلةً، ثمَّ رجع إلى المدينة».

"وَصُدً" النّبيُ " " عَنْ عُمْرِتِهِ لمّا قَصَدْ " مكّة معتمرًا، وكان ذلك في السّنة السّادسة من الهجرة في غزوة الحديبيّة، حيث خرج - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - في ألف ونيّفٍ من أصحابه عضم، ولم يتيسّر لهم العُمرة في تلك السّفرة، وتصالحوا مع قريش على شروط، ويكونُ الاعتمار منَ العام القابل، ولم يعتَمر - صلواتُ الله وسلامُه عليه - في تلك الغزوة، وكانت هذه الهُدنة الّتي بينَه وبينَ المشركين تعدُّ من الفتوح العظيمة، كما قال ذلك ابنُ مسعود عين وغيرُه (٢).

[٧٧] وبَيْعَةُ الرِّضْوانِ أَوَّلْ وَبنَدَ فِيهَ فِيهِ الْمَرْحَانِةَ هَذا بُيِّنَا «وَبَيْعَةُ الرِّضْوَانِ أَوَّل»؛ أي: قبل صُلح الحديبيَّة؛ لأنَّ النَّبيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ للَّا

<sup>(</sup>١) جمع لقحة، وهي الإبل ذات الدَّرِّ واللَّبن.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الفصول» لابن كثير (ص٩٥٩ ـ ١٦١).

بعث عثمانَ إلى مكَّة للتَّفاوض مع المشركين في أمر عمرته ، ونُقل إلى المسلمين أنَّ عثمان حيث عثمان إلى مكَّة للتَّفاوض مع المشركين في أمر عمرته ، ونُقل إلى المسلمين أنَّ عثمان حيث عُمان على القتال، وتسمَّى تلك البيعة «بيعة الرِّضوان»، وفيها نَزل قولُ الله تعالى: ﴿ لَقَدْ رَضِي اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ عَنَ الشَّحَرَةِ فَعَلِمَ مَافِى قُلُومِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَة عَلَيْهِمْ وَأَثبَهُمْ فَتَحَاقَرِيبًا اللهُ المُؤَمِّلِهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ وَأَثبَهُمْ فَتَحَاقَرِيبًا اللهُ المُؤَمِّلِهُمْ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَأَثبَهُمْ فَتَحَاقَرِيبًا اللهُ المُؤمِّلِةُ المُنْقِعُ ].

«وَبَنَى فِيهَا»؛ أي: هذه السَّنة.

«بِرَيْحَانَةَ»؛ بنتِ زيد ﴿ عَلَى الَّتِي سبق ذكرها، وذِكْر تحقيقِ ابنِ القيِّم رَحَلَلهُ أنَّها من إمائه، ولم تكن زوجةً له، صلواتُ الله وسلامُه عليه.

«هَذَا بُيِّنا»؛ أي: في الأخبار الَّتي وردت في هـٰذا الباب.

[٧٣] وفُرِضَ الحبُّ بخُلْفِ فاسْمَعَهُ وَكَانَ فَتْحُ خَيْبِرٍ فِي السَّابِعَهُ «وَكَانَ فَتْحُ خَيْبِرٍ فِي السَّابِعَهُ «وَفُرِضَ الحَجُّ» في السَّنة السَّادسة، «بخُلْف»؛ أي: وفي ذلك خلاف.

قال الحافظ ابنُ كثير في «الفصول»<sup>(۱)</sup>: «وكان فرضُ الحجِّ في السَّنة السَّادسة في قولِ بعض العلماء، وفي التَّاسعة في قول آخرين منهم، وقيل: سنة عشر، وهو غريب، وأغرب منه ما حكاه إمامُ الحرمَيْن في «النِّهاية» وجهًا لبعض الأصحاب أنَّ فرض الحجِّ كان قبل الهجرة».

«وَكَانَ فَتْحُ خَيْبَرٍ فِي السَّابِعَهُ»؛ أي في السَّنة السَّابعة من هجرة النَّبيِّ ، وهـٰذا قولُ جمهور أهل العلم.

<sup>(</sup>١) «الأصول» لابن كثير (ص٢٠٦).

قال ابنُ القيِّم وَعَلَشُهُ في كتابه «الزَّاد»(۱): «قال موسى بن عقبة: ولَّا قدمَ رسولُ الله الله الله الله الله الله عشرينَ ليلةً أو قريبًا منها، ثمَّ خرج غازيًا إلى خَيب، وكان الله عَبُوبًنَ وعَده إيَّاها وهو بالحديبيَّة، وقال مالك: كان فتحُ خيبر في السَّنة السَّادسة، والجمهور على أنَّه في السَّابعة».

[٧٤] وَحَظْرُ لَحْمِ الْحُمُ رِ الأَهْلِيَّةُ فِيهَ الْمَثْعِةِ النِّسَا الرَّدِيَّةُ فَيهَا وَمُتَعِةِ النِّسَا الرَّدِيَّةُ من (وَحَظْرُ»؛ أي: في السَّنة السَّابعة من الهُجرة، «وَ مُتْعَةِ النِّسَا» أي وحظر متعة النساء فيها أيضاً، «الرَّدِيَّهُ»؛ أي الفاسدة من رَدُقَ

الطاعرة «و سعو السا» أي و حطر منعه الساء فيها أيضاً «الردِيه»؛ أي الفاسدة من رد رَدَاءَةً فسد فهو رديءٌ.

وكان ذلك يوم خيبر، فقد ورد في ذلك أحاديث منها ما في «الصَّحيحين» (٢) عن عليِّ بن أبي طالب عليُّ : «أنَّ النَّبيَّ ﴿ نَهُ نَهَى عَن نِكَاحِ المُتْعَة يومَ خَيْبر، وعن لُحوم الحُمُر الأهليَّة».

[٧٥] ثُـم عَلَـ أُمِّ حَبِيبِةٍ عَقَـدْ وَمَهْرَهَا عَنْهُ (٣) النَّجَاشِيُّ نَقَـدْ (٣٥ النَّجَاشِيُّ نَقَـدْ (٣٥ أُمَّ عَلَى أُمِّ حَبِيبةٍ »؛ رَمْلَة بنت أبي سفيان ﴿ عَلَى أُمِّ عَلَى أُمِّ حَبِيبةٍ »؛ رَمْلَة بنت أبي سفيان ﴿ عَلَى الْمُ

«عَقَدْ»؛ صلواتُ الله وسلامُه عليه.

«وَمَهْرَهَا عَنْهُ النَّجَاشِيُّ نَقَدْ»؛ أي: أنَّ النَّجاشي هو الَّذي دفَع مهرَها عن النَّبيِّ ١٠٠٠

<sup>(1)(7/117).</sup> 

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: رقم (٥١١٥)، ومسلم: رقم (١٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) «عنه» ساقطة في «ت».

قال ابنُ القيِّم رَحَالِللهُ في «زاد المعاد»<sup>(۱)</sup>: «ثمَّ تزوَّج أمَّ حبيبة واسمُها رَمْلة بنت أبي سفيان صَخْر بن حَرب القُرشيَّة الأمويَّة، وقيل: اسمُها هند، تزوَّجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة، وأصدَقها عنه النَّجاشي أربعهائة دينار، وسِيقَت إليه من هناك».

[٧٦] وسُمَّ في شَاةٍ بها هَدِيَّ فُ ثُمَّ اصْطَفَى صَفِيَّةً صَفِيَّةً مَ فِيَّةً وَمَ فِيَّةً وَمَ فِيَّةً وَمَ فِيَّةً وَمَ فِي قُاقٍ»؛ وُضِع السُّمُّ فيها.

«بِهَا»؛ أي: السَّنة السَّابعة من الهجرة لمَّا فُتحت خيبر.

«هَدِيَّهُ»؛ أي: أهدتها للنَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - امرأةٌ من اليهود، والحديث بذلك في «الصَّحيحين» (٢) من حديث أنس بن مالك هيشن وغيره.

«ثُمَّ اصْطَفَى» النَّبيُّ ﴿ صَفِيَّةً ﴾؛ بنت حُبَيِّ ﴿ صَفِيَّهُ ﴾ لنفسِه من سبايا خَيِر، فأسلمَت، فأعتقها النَّبيُّ \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ وتزوَّجها، والحديث بذلك خرَّجٌ في «الصَّحيحين» (٣) من حديث أنس بن مالك عِيْنُهُ .

[٧٧] شمَّ أَتَتُ وَمَن بَقِي مُهَاجِراً وَعَقْدُ ميمونة كَانَ الآخِراً «ثُمَّ أَتَتْ» أي أم حبيبة هِنْ .

«وَ» أَتَى «مَنْ بَقِي مُهَاجِرًا» في الحبشة، وهُم جعفَر بن أبي طالب وأصحابه، وقد قال ﷺ لجعفر: «مَا أَدْرِي أَنَا بِقدُومِ جَعْفَر ِأَسَرُّ، أَوْ بِفَتْحِ خَيْبَر» (٤).

<sup>.(1.4/1)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري»: رقم (٢٦١٧)، و«مسلم»: رقم (٢١٩٠).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري»: رقم (٣٧١)، و«مسلم»: رقم (١٣٦٥).

<sup>(</sup>٤) رواه الطُّبراني في «المعجم الكبير» (٢٢/ ١٠٠): رقم (٢٤٤)، قال الألباني في «السِّلسلة الصَّحيحة»

«وَعَقْدُ مَيْمُونَةَ»؛ بنت الحارث الهلاليَّة ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

«كَانَ الآخِرَا»؛ فلم يتزوَّج ١٠٠٠ بعدها.

قال ابنُ القيِّم في «الزَّاد»(١): «ثمَّ تزوَّج ﴿ مَيمونةَ بنت الحارث الهلاليَّة، وهي آخر مَن تزوَّج بها، تزوَّجها بمكَّة في عُمرة القَضاء بعد أن حلَّ منها على الصَّحيح».

[٧٨] وَقَبْ لُ إسلامُ أبي هُرَيْ رَهُ وَبَعْدُ عُمْ رَةُ القَضَا الشَّهِيرَهُ

«وَقَبْلُ»؛ أي قبل ذلك كان «إِسْلاَمُ أَبِي هُرَيْرَهْ»؛ لأنَّ إسلامَ أبي هريرة ويشخ كان أبيل «خيبر»، وجاء إلى النَّبيِّ عكليْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ في خيبر ولم يدرك الغزوة (٢٠).

[٧٩] وَالرُّسْلَ فِي المُحَرِّمِ الْمُحَرِرَّمِ الْمُحَرِرَةِ أَرْسَلَهُمْ إلى المُلوكِ فَاعْلَمِ

«وَالرُّسْلَ» من الصَّحابة الكرام هِ أَنْ ، وهو مفعولُ فِعل محذوفِ تقديرُه أرسَلَ. «فِي المُحَرَّمِ» أي: في شهر الله المحرَّم، وهو من الشُّهور الأربعة الحُرم. «أَرْسَلَهُمْ»؛ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، لَمَّا رجع من الحديبيَّة.

<sup>(</sup>٦/ ٣٣٥): «إسناده جيِّد».

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» (۱/۱۱۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: «صحيح البخاري» (٢٨٢٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: «سيرة ابن هشام» (٢/ ١١٩٦ \_ ١١٩٩).

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «الحرم».

«إِلَى الْلُوكِ فَاعْلَمِ»؛ حيث بعث عددًا من أصحابه، كُلُّ منهم بكتاب إلى مَلِك من اللهوك، فبعث عَمْرو بن أُميَّة الضَّمْري إلى النَّجاشي، ودِحْيَة الكَلْبي إلى قَيْصر مَلِك الرُّوم، وعبد الله بنَ حُذَافة السَّهمي إلى كسرى، وحاطِبَ بنَ أبي بَلْتَعة إلى المُقَوْقِس، وآخرين غيرهم، رضِي الله عنهم أجمعين (١).

عن أنس عِيْنُك : «أَنَّ نبيَّ الله الله كتبَ إلى كسرى، وإلى قَيْصر، وإلى النَّجاشيِّ، وإلى كلِّ جبَّار يدعوهم إلى الله تعالى» (٢).

[٨٠] وَأُهْ دِيتْ مَارِي لَهُ القِبْطِيَ هُ فِي لِهِ وَفِي الثَّامِنَ لَهِ السَّرِيَّهُ [٨٠] وَأُهْ مَارِي لَهُ الْمَارِيَّةُ البلَدِ الْحَرَامِ الْمَارَةُ وَفِي السَّمِيّامِ قَدْ كَانَ فَـتْحُ البلَدِ الْحَرَامِ

«وَأُهْدِيَتْ مَارِيَةُ القِبْطِيَّهْ»؛ أهداها للنَّبيِّ الله المقوقِس ملك الإسكندريَّة.

«فِيهِ»؛ أي: في المحرَّم من السَّنة السَّابعة، حين أتاه كتابُ النَّبيِّ ، فقال خيرًا، وقاربَ الأمر، ولم يُسْلِم، وأهدى إلى النَّبيِّ ، هارية.

«وَفِي الثَّامِنَةِ»؛ أي: وفي السَّنة الثَّامنة.

«السَّرِيَّهُ لِمُؤْتَةٍ سَارَتْ»؛ قال ابنُ كثير تَخْلَلهُ: «ولمَّا كانَ في جمادى الآخرة من سنة ثمانٍ بعثَ الأمراءَ إلى «مؤتة» وهي قريةٌ من أرض الشَّام»(٣).

وقد أخبر \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ أصحابَه بها جرى في تلك السَّريَّة، كها جاء في

<sup>(</sup>۱) انظر: «زاد المعاد» (۱/ ۱۱۹ ـ ۱۲٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٧٧٤).

<sup>(</sup>٣) «الفصول في سيرة الرَّسول» (ص١٧٠).

"صحيح البخاري" (١) عن أنس بن مالك عين قال: خطب رسولُ الله الله قال: «أَخَذَ اللهِ الله الله قال: «أَخَذَ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَلَيْهِ، وَمَا يَسُرُّ نِي وَإِنَّ عينيه لتَذرفان، «ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بنُ الولِيد مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ، وَمَا يَسُرُّ نِي وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ، وَمَا يَسُرُّ فِي اللهُ عَلَيْهِ، وَمَا يَسُرُّ فِي اللهُ عَنْدَنا».

"وَفِي " شهر "الصِّيَامِ " من السَّنة الثَّامنة للهجرة (٢) ، "قَدْ كَانَ فَتْحُ البَلَدِ الْحَرَامِ " وهلٰذا الفتح ذكره الله \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_ في مواضع من القرآن منها قوله: ﴿لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنَ الفتح ذكره الله \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_ في مواضع من القرآن منها قوله: ﴿لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنَ أَنفَقُ مِن قَبْلِ ٱلفَتْحِ وَقَنلَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِن ٱلذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَنتَلُوا ﴾ [الجَنْدِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَنتَلُوا ﴾ [الجَنْدِينَ أَنفَقُ مِن قَبْلِ ٱلفَتْحِ وَقَنلَلَ أُولَيِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِن ٱلذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَنتَلُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

[ ٨٢] وَيَعْدَهُ قَدْ أَوْرَدُوا مَا كَانَ فِي يَوْمِ حُنَيْنٍ ثُمَّ يَوْمِ الطَّائِفِ ( ٨٢] وَيَعْدَهُ »؛ أي: بعد فتح مكَّة في سنة ثهان.

«قَدْ أَوْرَدُوا»؛ أي: أهل العلم بالسِّير والمغازي في مصنَّفاتهم (٣).

«ثُمَّ يَوْمِ الطَّائِفِ»؛ يعني غزوة الطَّائف، وكانت في شوَّال سنة ثمان، حيثُ رجع

<sup>(</sup>۱) رقم (۳۰۶۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: «سيرة ابن هشام» (٢/ ١٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: «سيرة ابن هشام» (٢/ ١٢٨٣).

<sup>(</sup>٤) «زاد المعاد» لابن القيِّم (٣/ ٤٦٥).

\_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ من حُنين، فلم يدخُل مكَّة حتَّى أتى الطَّائف، فحاصَرهم فاستعصَوا وتمنَّعوا، ورجع \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ دونَ أن يكون قتال(١).

[٨٣] وَبَعْدُ (٢) فِي ذِي القَعْدَةِ اعْتِمَارُه مِنَ الجِعِرَّانَةِ وَاسْتِقْرَارُه

«وَبَعْدُ فِي» شهر «ذِي القَعْدَةِ» كان «اعْتِهَارُهْ» عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «مِنَ الجِعِرَّانَةِ»؛ موضعٌ بين مكَّة والطَّائف، وهو إلى مكَّة أقرب، «وَاسْتَقْرَارُه» أي في الجعرانة بضع عشرة ليلة (٣) ثم اعتمر منها، ولَّا فرغ رسولُ الله الله من عمرتِه انصرف إلى المدينة، واستخلَف على مكَّة عَتَّاب بن أسِيد (٤)، وهو دونَ العِشرين سنة (٥).

[٨٤] وبنتُ لهُ زَيْن بُ مَاتَ تُ ثُمَّ اللهِ مَوْلِ لهُ إبراهيمَ فِيهَا حَتْمَ اللهِ

«وَبِنْتُهُ زَيْنَبُ مَاتَتْ»؛أي: كان موتُ زينب بنتِ النَّبيِّ ﴿ ثُمَّا ﴾ حرف عطف يقتضي الترتيب والمهلة أي وبعده بشهور «مَوْلِدُ إِبْرَاهِيمَ »؛ أي: ابنُ النَّبيِّ ، عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «فِيهَا »؛ أي: في هذه السَّنة سنة ثمانٍ من الهجرة «حَثْمًا»؛ أي: يقينًا. وكانت وفاتها في أولها ومولده في آخرها (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «سيرة ابن هشام» (۲/ ١٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) في «د»: «وبعده».

<sup>(</sup>٣) انظر : (( صحيح البخاري )) حديث رقم (٢١٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «سيرة ابن هشام» (٢/ ١٣٥٢ \_١٣٥٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: «زاد المعاد» (١/٦٢٦).

<sup>(</sup>٦) انظر: «الإصابة» لابن حجر (١٣/ ١٥٥ و ١/ ٣٣٧) وانظر: «تاريخ الإسلام»للذهبي(المغازي ص ٦٢١) حيث ذكر مولده بعد وفاتها هيئنضه .

[٨٥] ووَهَبَ ـــتْ نَوْبَتَهــا لِعَائِــشَهُ سَـوْدَةُ مَـا دَامَـتْ زَمَانًا عَائِـشَهُ

أي: أنَّ أمَّ المؤمنين سَوْدة ﴿ عَنْ وَهَبَت يومَها وليلتَها لأمِّ المؤمنين عائشة ﴿ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عليه من وقد روى الإمام النَّبيِّ ﴿ وَالبقاء معه من حلواتُ اللهِ وسلامُه عليه من وقد روى الإمام التِّرمذي في ﴿ جامعه ﴾ (١) من حديث ابن عبَّاس ﴿ عَنْ قال: خَشِيَتْ سَودة أن يطلِقها النَّبيُ ﴾ فقالت: لا تطلِقني وأمسِكني واجعَل يومي لعائشة؛ ففعل، فنزلت: ﴿ فَلَا النَّبَيُ اللهِ مَا أَن يُصَلِحًا بَيْنَهُمَا صُلَحًا وَالصُّلَةُ خَيَرُ ﴾ [النَّنَةُ إِنَا ١٢٨].

[ ٨٦] وعُمِلَ المنْبِرُ غَيْرَ مُخْتَضِي وَحَجَّ عَتَّابٌ بِأَهْلِ المُوْقِفِ وَ وَحَجَّ عَتَّابٌ بِأَهْلِ المؤقِفِ وَ وَحَجَّ عَتَّابٌ بِأَهْلِ المُؤتِفِ المَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

«غَيْرَ مُخْتَفِي»؛ أي في مكان بيِّنٍ من المسجد.

قال ابنُ الأثير: «وفي سنة ثهان عُمل منبَر رسُول الله الله فخطب عليه، وكان يخطُب إلى جِذع، فحنَ الجِذع حتَّى سمع النَّاسُ صوتَه، فنزل إليه فوضَع يده عليه فسكن، وهو أوَّل منبر عُمل في الإسلام»(٢).

جاء في «صحيح البخاري» (٣) عن جابر بن عبد الله عن أنَّ امرأةً من الأنصار قالت لرسول الله هن يَا رَسُولَ الله! ألا أجعَلُ لكَ شيئًا تقعُدُ عليه، فإنَّ لي غلامًا نجَّارًا؟ قال: «إِنْ شِئْتِ»، قال: فعمِلَت له المنبر، فلمَّا كان يومُ الجمعة؛ قَعد النَّبيُّ ها على المنبر الَّذي صُنع، فصاحتِ النَّخلة الَّتي كانَ يخطبُ عندها حتَّى كادت أنْ تنشقَ، فنزل

<sup>(</sup>١) رقم (٣٠٤٠)، قال التِّرمذي: «حديث حسن غريب»، وحسَّن إسنادَه ابنُ حجر في «الإصابة» (١٣/ ٥٠٦).

<sup>(</sup>٢) «أسد الغابة» (١/ ٣٠) وانظر «تاريخ الإسلام»للذهبي (المغازي ص٢٢).

<sup>(</sup>٣) رقم (٢٠٩٥).

النَّبِيُّ ﴿ حَتَّى أَخذها فضمَّها إليه، فجَعلت تئِنُّ أَنينَ الصَّبِيِّ الَّذي يُسَكَّت حتَّى النَّبِيُ اللَّ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ».

«وَحَجَّ عَتَّابٌ » ابن أَسِيد هِيْنُك .

قال ابنُ حجر في «الإصابة» (۱): «أسلم يومَ الفَتح، واستعمَله النَّبيُّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - على مكَّة لَّا سار إلى حُنَين واستَمرَّ، وقيلَ: إنَّا استَعمَله بعد أن رجَع من الطَّائف، وحجَّ بالنَّاس سنة الفتح»، « بِأَهْلِ المَوْقِفِ»، قال ابنُ كثير: «فكان أوَّل مَن حجَّ بالنَّاس من أُمراء المسلمين» (۱).

[ ٨٧] ثُمَّ تَبُوكَ قَدْ غَرَا فِي التّاسِعَهُ وَهَدَّ مَسْجِدَ الصِّرَادِ رَافِعَهُ (٣)

«ثُمَّ تَبُوكَ قَدْ غَزَا فِي التَّاسِعَهُ»؛ أي أنَّ النَّبيَّ \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ في هـنده السَّنة \_ السَّنة التَّاسِعة من الهجرة \_ غزا تَبوك.

قال الحافظ ابنُ كثير في «الفصول» (٤): «ولمّا أنزل الله على رسوله: ﴿ قَائِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَا يَكُورُ وَلَا يُحَرِّمُ وَلَا يَكُورُ وَلَا يَدِينُونَ وَيَنَ ٱلْحَقِّ مِنَ اللّهِ وَلَا يَالِينُونَ وَلَا يَكُورُ وَلَا يَدِينُونَ وَيَنَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱللّهِ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَنِعُرُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ أَهلَ المدينة، ومن حَولهم من الأعراب إلى الجهاد، وأعلمهم بغزو الرّوم، وذلك في رجَب من سنة تسع، وكان لا يُريد غزوةً إلّا ورّى بغيرها، إلّا غزوتَه هاذه فإنّه صرّح لهم بها ليتأهّبوا؛ لشدّة عدوّهم وكثرتِه، وذلك حين طابت الشّار، وكان هاذه فإنّه صرّح لهم بها ليتأهّبوا؛ لشدّة عدوّهم وكثرتِه، وذلك حين طابت الشّار، وكان

<sup>(1)(</sup>V\YF).

<sup>(</sup>٢) «الفصول في سيرة الرَّسول» (ص١٨٩).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «واقعه».

<sup>(</sup>٤) (ص ۱۹۰ ـ ۱۹۲).

ذلك في سنة مُجدبة، فتأهَّب المسلمون لذلك...؛ ولَّا انتهى إلى هناك لم يلق غزوًا، ورأى أنَّ دخولهم إلى أرض الشَّام بهذه السَّنَّة يشقُّ عليهم، فعزم على الرُّجوع».

«وَهَدَّ» النبيُّ ، هُ «مَسْجِدَ الضِّرَارِ» لمَّا رجع من تَبوك.

«رَافِعَهْ»؛ أي: رافعًا الضِّرار الَّذي بُني هذا المسجد لأجلِه.

[ ٨٨] وَحَبَّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ وَثَمَّ تَلِلا بَرَاءَةً عَلِيٌّ وَحَبَّمُ الْمَا وَ مَا مَرْ فَعَلِلا أَنْ لا يَحُبِّ مُ مُسْرِكٌ بَعْدُ وَلا يَطُوفَ عَبَارٍ ذَا بِأَمْرٍ فَعَلِلا [ ٨٩] أَنْ لا يَحُبِّ مُ مُسْرِكٌ بَعْدُ وَلا يَطُوفَ عَبَارٍ ذَا بِأَمْرٍ فَعَلِلا [ ٨٩] أَنْ لا يَحُبِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكُرٍ »؛ أي: في السَّنة التَّاسعة من الهجرة؛ حجَّ أبو بكر هِنُكُ بالنَّاس.

«وثَمَّ تَلا بَرَاءَةً عَلِيٌّ»؛ أي: وهناك تلا عليٌّ هِيْنُك: ﴿بَرَآءَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلَّذِينَ

عَنهَدَثُم مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ﴾ [ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُشْرِكٌ عَنهَ الأمر القاطع «أَنْ لا يَحُجَّ مُشْرِكٌ بَعْدُ وَلا يَطُوفَ عَارٍ » ؛ لأنَّ أهلَ الشِّرك كانوا باقينَ على حالهم السَّابقة في الحجِّ.

ففي «الصَّحيحين» (١) من حديثِ أبي هُريرة ﴿ اللهُ عَبَّ عال: «بعثني أبو بكر في تلك الحجَّة في مؤذِّنين بعثهُم يومَ النَّحر يُؤذِّنون بمنًى؛ أن لا يحجَّ بعد العَام مشركُ، ولا يطُوفَ بالبيتِ عُزْيَانٌ، ثمَّ أردفَ رسولُ الله ﴿ بعليِّ بن أبي طالب، وأمَرَه أن يؤذِّن ببراءة؛ قال أبو هُريرة: فأذَّن معنا عليٌّ يومَ النَّحر في أهل منَّى ببراءة، وأنْ لا يحجَّ بعد العَام مشركٌ، ولا يطوفَ بالبيتِ عُريانٌ ».

«ذَا بِأُمْرِ فَعلا»؛ أي: أبو بكر وعليِّ عِينَ فعلا ذلك بأمر من النبي ،

[٩٠] وجَاءَتِ الوُفُودُ فِيهَا تَتْرَى هَذَا وَمِنْ نِسَاهُ (٢) آلَى شَهْرَا «عِام «وجاءت الوُفُود فِيهَا»؛ أي السَّنة التَّاسعة من الهجرة، ويسمَّى ذلك العام: «عِام

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري»: رقم (٤٦٥٥)، و «صحيح مسلم»: رقم (١٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) في «د»: «نسائه».

الوُفُود»؛ لكثرة الوُفود الَّذين جاؤوا إلى النَّبيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

«تَتْرى»؛ أي: وفدًا بعد وفدٍ متتابعين؛ قال ابنُ كثير: «وتواترت الوفُود هـٰـذه السَّنة، وما بعدها على رسُول الله ﷺ مذعنةً بالإسلام، وداخلينَ في دين الله أفواجًا»(١).

«هَذَا وَمِنْ نِسَاهُ آلَى شَهْرًا»؛ أي كما جاء في «الصَّحيحين» (٢) أنَّ النَّبيَ الله آلى من نسائه شهرًا، فليًا مضى تسعة وعشرون يومًا غدَا أو راح، قيل له: إنَّك حَلفتَ أن لا تدخُلَ شهرًا، فقال: إنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا»، ومعنى «آلى مِنْ نِساه»؛ أي: حلف \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ أن لا يدخُل عليهن شهرًا كاملًا.

[٩١] ثُـمَّ النّجاشيُّ نَعَـى وصَـلَّى عَلَيْهِ مِن طَيْبَةَ نَالَ (٣) الضَّضْلا

«ثُمَّ النَّجَاشِيَّ» ملك الحبشة الَّذي هاجر إليه الصَّحابة الكرام فآواهم ونصرهم، وأحسَن قِراهم.

«نَعَى»؛ أي: أنَّ النَّبَيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نعى النَّجاشيَّ؛ فأخبر أصحابَه وفاته. «وَصَلَّى عَلَيْهِ»؛ صلاة الغائب.

«مِنْ طَيْبَةَ نَالَ الفَضْلَا»؛ أي: فنال هـٰذا الفضلَ من المدينة؛ حيث إنَّ النَّبيَّ ـ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ـ صلَّى عليه فيها، وخَلْفَه أصحابه هِفْهُ.

وفي «الصَّحيحين» (٤): «أنَّ رسولَ الله ، الله على النَّجاشيَّ في اليَوم الَّذي ماتَ فيه،

<sup>(</sup>۱) «الفصول» (ص١٩٦).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري»: رقم (١٩١٠)، و «مسلم»: رقم (١٠٨٥) من حديث أمِّ سلمة ﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «قال».

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري»: رقم (١٢٤٥)، و «مسلم»: رقم (٩٥١).

خرج إلى المصلَّى فصَفَّ بهم، وكبَّر أربعًا».

[٩٢] وَمَاتَ إِبْرَاهِيمُ فِي الْعَامِ الْأَخِيرُ وَالْبَجَلِي أَسْلَمَ وَاسْمُهُ جَرِيرْ

«وَمَاتَ إِبْرَاهِيمُ فِي العَامِ الأَخِيرُ» هو العام العاشر منَ الهجرة.

قال ابن حجر في «الإصابة»(١): «إبراهيم ابنُ سيِّد البَشَر محمَّد بن عبد الله بن عبد المطَّلب بن هاشم، أمُّه ماريَّة القبطيَّة، ولدته في ذي الحجَّة سنةَ ثَمَانٍ...، ومات سنة عشرٍ».

وقوله: «وَالبَجَلِيْ»؛ بسكون الياء؛ مراعاةً للوزن.

«أَسْلَمَ وَاسْمُهُ جَرِيرٌ»؛ ابن عبد الله البَجَلي الصَّحابي الجليل، وكان إسلامُه في هـٰذه السَّنة، جزم الواقدي بأنَّه وَفَد على النَّبيِّ في شَهر رمضانَ سنة عشر، وأنَّ النَّبيَّ \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ بعثَه إلى ذي الخَلَصَة (٢).

[٩٣] وَحَـجَّ حَجَّـةَ الـوَدَاعِ قَارِنَـا ووَقَـفَ الجُمْعَـةَ فِيهَا آمِنَـا

«وحجَّ» النَّبيُّ ـ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ـ في هـٰذا العام، العام الأخير العاشر من الهجرة.

«حجَّة الوَدَاع»؛ وسُمِّيت هذه الحجَّة «حجَّة الوداع»؛ لأنَّه \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ ودَّع فيها أصحابَه، وقال فيها: «فَإِنِّي لا أَدْرِي؛ لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ» (٣)، وكان حجُّه \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ «قارنًا»؛ على الصَّحيح من أقوال أهل العلم، ومعنى «قارنًا»؛ أي: أنَّه قَرن بينَ الحجِّ والعُمرة فلبَّى بها معًا، وساق \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ هَديَهُ.

<sup>.(</sup>٣٣٧/١)(1)

<sup>(</sup>٢) المرجع السَّابق (٢/ ١٩٠ ـ ١٩١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم برقم (١٢٩٧) من حديث جابر بن عبد الله عين.

قال ابنُ القيِّم يَعَلَّلُهُ في «الزَّاد»(١): «إنَّه أحرَم قارنًا لبضعَةٍ وعشرينَ حديثًا صحيحةً صريحةً في ذلك»، فساقَها، ثمَّ بيَّن مَن أخطأ في ذلك.

«وَوَقَفَ الجُمْعَةَ فِيهَا آمِنَا»؛ أي: أنَّ الوَقفَة في تلك السَّنة كانت يوم الجمعة.

جاء في «الصَّحيحين» (٢) عن عُمَر بن الخطَّاب ﴿ النَّهُ و النَّهُ مِن اليَهُود قال له: يا أمير المؤمنين! آيةٌ في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشَر اليَهُود نزَلت؛ لاتَّخذنا ذلكَ اليوم عيدًا! قال: أيُّ آيةٍ؟ قال: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [النَّائِلَة : ٣]، قال عُمَر: «قد عرَفْنا ذلكَ اليوم، والمكان الَّذي نَزلت فيه على النَّبِيِّ ﴿ وهو قائمٌ بعَرَفة يوم جمعة ».

## [٩٤] وَأُنْزِلَتْ فِي الْيَوْمِ بُشْرَى لَكُمُ الْيومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمُ

أي: في ذلك اليوم عشيَّة عرفة نزلت هذه الآية الكريمة: ﴿ اللَّيَوَمَ أَكُمَلْتُ لَكُمُّ وَيَنَكُمُ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا ﴾، كما جاء في حديث عُمر ابن الخطَّاب المخرَّج في «الصَّحيحين» المتقدِّم ذكره، «بُشْرى لكُمُ» فهي بشارةٌ بشَّرهُم بها في ذلك اليوم حيث أكمل تعالى لهم دينهم، فلا يحتاجون إلى دينٍ غيره، ولا إلى نبيِّ غير نبيِّهم، صلواتُ الله وسلامُه عليه.

[٩٥] وَمَـوْتُ رَيْحانَـةَ بَعْدَ عَـوْدِهِ وَالْتِّسْعُ عِشْنَ (٣) مُدَّةً مِنْ بَعْدِهِ

«وَمَوْتُ رَيْحَانَةً» ﴿ السَّلَا عَوْدِه »؛ أي: بعد عَوْد النَّبِيِّ \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_

<sup>(1)(1/1.1-171).</sup> 

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري»: رقم (٤٥)، و «مسلم»: رقم (٣٠١٧).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «عشر».

منَ الحجِّ، وسبق بيانُ أنَّها ممَّا أفاء الله عليه من سبايا بني قُرَيظة، وأنَّها من سَراريه وإمائه، وليسَت من أزواجِه، صلواتُ الله وسلامُه عليه.

وقد قال الحافظ ابنُ حجر في «الإصابة» (١): «وماتت قبلَ وفاةِ النَّبيِّ \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ بستَّة عشَر شهرًا، وقيل: لمَّا رجع من حجَّة الوَداع»، وهو الَّذي اختاره النَّاظم يَخَلَنْهُ.

«وَالتَّسْعُ» من أزواج النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعِشْنَ مُدَّةً مِنْ بَعْدِه»؛ أي: من بعدِ النَّبِيِّ ، قال ابنُ القيِّم في كتابه «الزَّاد»(٢): «ولا خلافَ أنَّ النَّبِيَ ، قال ابنُ القيِّم في كتابه «الزَّاد»(٢): «ولا خلافَ أنَّ النَّبِيَ ، قَالُ عن تسع، وكان يقسِمُ منهنَّ لثهانِ»، أي: عدا سَوْدَة وهي زوجٌ له؛ وللْكنَّها وهبَت ليلتَها لعائشة عِينَ .

[ ٩٦] وَيَوْمَ الْاثْنَوْ وَالْمُسْمَى يَقِينَا إِذْ أَكُمَ لَ الْسَقَّلاثَ والسسِّتِينَا [ ٩٧] والدَّفنُ فِي بَيْتِ ابْنَةِ الصِّدِّيقِ فِي مَوْضِعِ الْوَفَاةِ عَن تَحْقيقِ [ ٩٨] ومُدَّةُ التَّمْرِيضِ خُمْسَا شَهْرِ وَقِيلَ بَلْ ثُلُّثٌ (٢) وَخُمْسٌ فَادْرِي

<sup>(1)(</sup>٣/٢٠٤\_٣٠٤).

<sup>(</sup>١١٤/١)(٢).

<sup>(</sup>٣) في «د»، «ت»: «ثلاث».

<sup>(</sup>٤) "صحيح البخاري": رقم (١٨٤٤٤)، ومسلم: رقم (٤١٩)، والسِّياق له.

«إِذْ أَكْمَلَ الثَّلَاثَ وَالسِّتِينَا»؛ أي: أنَّه \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ توفِّي عن ثلاثٍ وستِّين سنةً ، جاء في «الصَّحيحين» (١) عن عائشة هُ النَّبِيَ النَّبِيَ اللَّهُ تُوفِي وهو ابنُ ثلاث وستِّين».

وجاء في «صحيح مسلم» (٢) عن أنس عيشه قال: «قُبِض رسولُ الله ، وهو ابنُ اللاثٍ وستِّين، وعُمَر وهو ابنُ ثلاثٍ وستِّين».

«وَالدَّفْنُ فِي بَيْتِ ابْنَةِ الصِّدِّيقِ»؛ أي: أنَّه \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ دُفن في بيت عائشة في حُجرتِها.

«فِي مَوْضِعِ الوَفَاقِ»؛ لأنَّه ثبتَ عنه \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ فِي الحديث أنَّه قال: «لَنْ يُقْبَرَ نَبِيٌّ إِلَّا حَيْثُ يَمُوتُ» (٣)، فدُفن فيه «عَنْ تَحْقِيقِ»؛ أي: عن علمٍ محقَّق، ودليلٍ

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري»: رقم (٣٥٣٦، ٤٤٦٦)، و «مسلم»: رقم (٢٣٤٩).

<sup>(</sup>۲) رقم (۲۳٤۸).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٢٧)؛ من حديث أبي بكر الصِّدِّيق ﴿ يُشْتُ ، وهو في «صحيح الجامع» برقم (٥٢٠١).

بيِّن، جاء في «الصَّحيحين» (١) عن عائشة ﴿ قَالت: إنْ كان رسولُ الله ﴿ ليتعذَّر في مرضِه: «أَيْنَ أَنَا اليَوْم؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ »؛ استبطاءً ليوم عائشة، فلمَّا كان يومي قبضَه اللهُ بين سَحْري ونَحْري، ودُفن في بيتي ».

وروى التِّرمذي في «الشَّمائل»، والنَّسائي في «السُّنن الكبرى» (٢) بسند صحيح عن سالم بن عُبيد \_ وكانَ من أصحاب الصُّفَّة \_ قال: «أُغْمِي عَلى رَسُولِ الله في فِي مَرَضِهِ فَأَفَاقَ...» فذكر حديثًا طويلًا، وفيه قول النَّاس لأبي بكر: «يا صاحبَ رسولِ الله! أيُدْفَنُ رسولُ الله فيه وحَه؛ فإنَّ رسولُ الله فيه وحَه؛ فإنَّ رسولُ الله فيه روحَه؛ فإنَّ الله له فيه روحَه؛ فإنَّ الله له له مكانٍ طيِّب، فعلِمُوا أنْ قَد صَدَق».

«وَمُدَّةُ التَّمْرِيضِ»؛ يعني: مدَّة مرض النَّبيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الذي توفي فيه.

«خُمْسَا شَهْرِ»؛ خُمس الشَّهر: ستَّة أَيَّام، وخُمساه اثنا عشر يومًا، هـٰذا قول. «وَقِيلَ: بَلْ ثُلْثٌ»؛ ثُلث الشَّهر: عشرة أيَّام، «وخُمْسُ»؛ أي: خمس الشهر ستة أيام؛ ومجموع ذلك ستة عشر يومًا. ولعل مراده بالخُمس أي تقريباً.

قال ابنُ كثير رَحِيِّلَنهُ في «الفُصول» (٣): «فمكث وَجِعًا اثْني عشَر يومًا، وقيل: أربعةَ عشر يومًا». وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٤): «واختلف في مدة مرضه فالأكثر على أنها ثلاثة عشر يوماً وقيل بزيادة يوم وقيل بنقصه ... وقيل عشرة أيام».

«فَادْرِي»؛ أي: فاعلَمْ ذلك، بإشباع الياء.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري»: رقم (۱۳۸۹)، و «صحيح مسلم»: رقم (٢٤٤٣).

<sup>(</sup>۲) «الشَّائل»: رقم (۳۹۷)، و «السُّنن الكبرى»: رقم (۲۱۱۹).

<sup>(</sup>۳) (ص۲۰۱).

 $<sup>(3)(\</sup>Lambda/PYI).$ 

[ ٩٩] وَتَمَّ تِ الأُرْجُ وِزَةُ الْمِيئيَ فَ فَي ذِكْ رِ حَ الْ أَشْ رَفِ البَرِيَّ فَ [ ٩٩] وَتَمَّ تَ اللهُ رَبِّ فِ اللهُ رَبِّ فِ وَعَلَى أَصْ حَابِه وَآلِ ه وَمَ نَ تَ للا

«وتَمَّتِ الأُرْجُوزَةُ اللِيئِيَّهُ»؛ لأنَّ عَدد أبياتِها مائةُ بيت، ولهـٰذا سُمِّيت الأرجُوزة الميئيَّة.

«فِي ذِكْرِ حَالِ أَشْرَفِ البَرِيَّهُ»؛ أي: النَّبيِّ الكريم \_ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ \_،
 وهي أرجوزة بديعةٌ حاويةٌ لخلاصةٍ منتقاةٍ لسِيرة النَّبيِّ الكريم \_ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ
 عَلَيْهِ \_ ، مع عنايةٍ دقيقةٍ عند سَرد أحداثِ السِّيرة بذكر التَّواريخ.

«صَلَّى عَلَيْهِ اللهُ رَبِّي»؛ خَتم هـٰذه المنظومة الطَّيِّبة النَّافعة بالصَّلاة على رسُول الله صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ.

«وَعَلَى أَصْحَابِهِ وَآلِهِ»؛ الكرام هِينه.

«وَمَنْ تَلاً»؛ أي: ومَن تَبعهم بإحسان إلى يوم الدِّين.

وأسألُ الله الكريمَ ربَّ العرش العظيم أن يجزيَ النَّاظمَ الإمامَ ابنَ أبي العزِّ الحنفي وَمَنلَشهُ خيرَ الجزاء على هذا النَّظم البديع، وأن يثقِّل به موازينه يومَ لقاء الله ﷺ وأن يُعليَ به درجاتِه، وأن ينفعنا جميعًا بها علَّمنا، وأن يجعلَ ما تعلَّمناه حجَّةً لنا لا علينا، وأن يهدينا إليه صراطًا مستقيرًا.

«اللَّهمَّ إِنَّا نسألك إيمانًا دائمًا، وعلمًا نافعًا، وهديًا قيمًا» (١)، والتَّوفيق لما تحبُّه وترضاه من سديد الأقوال، وصالح الأعمال؛ والله أعلم، وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه أجمعين.

<sup>(</sup>١) روى هذا الدُّعاء ابنُ أبي شَيبة في «الإيهان»: رقم (١٠٦) عن معاوية بن قُرَّة قال: كان أبو الدَّرداء هِ الله يقول: فذكره؛ قال مُعاوية: «فنَرى أنَّ منَ الإيهان إيهاناً ليس بدائم، ومنَ العِلم علماً لا ينفَع، ومنَ الهدي هدياً ليس بقيِّم»؛ والله المستَعان.



| ٥   | مقدمة الشارحمقدمة الشارح     |
|-----|------------------------------|
| 11  | نصُّ الأرجوزة                |
| ١٦  | مقدِّمة النَّظم              |
| ١٦  | معنى اسم الله                |
| ١٦  | إطلاق اسم القديم على الله    |
| ١٧  | معنى المختار                 |
| ١٧  | معنى صلاة الله على نبيِّه 🦚  |
| ١٨  | معنى السِّيرة لغةً واصطلاحاً |
| ١٨  | من فوائد النَّظَم            |
| 19  | مولد النَّبِيِّ 🐞            |
| Y • | الاختلاف في تحديد مولده 🦚    |
| ۲۲  | ولادته 🏶 يوم الاثنين         |
| ۲۲  | ولادته ﷺ في شهر نيسان        |

| ۲۲ | وفاة والده ١١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                      |
|----|------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳ | رضاعه 🧠                                                                |
| 78 | حادثة انشقاق صدره ١                                                    |
| ۲٥ | تكرُّر حادثة انشقاق صدره ﷺ                                             |
| ۲٦ | و فاة أمِّه ١٠٠٠                                                       |
| ۲۸ | وفاة جدِّه عبد المطَّلب                                                |
| ۲۸ | كفالة عمِّه أبي طالب له 🎕                                              |
| ۲۹ | رحلة النَّبِيِّ هِ مع عمِّه إلى الشَّام                                |
| ۲۹ | خبر بحيرا الرَّاهب مع النَّبِيِّ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٣٠ | خروجه الله الشَّام للتِّجارة بمال خديجة                                |
| ٣١ | زواجه ﷺ بخديجة ﴿ عَلَيْكَ                                              |
| ٣٢ | أولاده 🎕                                                               |
| ٣٣ | وفاة أولاده ﷺ في حياته إلَّا فاطمة                                     |
| ٣٥ | شهوده 🥮 بنيان المشركين للكعبة                                          |
| ٣٦ | تحكيمهم له 🧠 في وضع الحجر الأسود                                       |
| ۳٧ | بعثه ١ بالرِّسالة عند تمام الأربعين                                    |
| ۳۸ | الاختلاف في شهر المبعث                                                 |
| ٣٩ | أوَّل ما أُنزل مِنَ القرآن                                             |
|    | تعليم حديا عُلَيْتِ النَّبَّ عَلَيْ اله ضوءَ والصَّلاة                 |

| <b>{ •</b> | إرسال الشَّهب على الجنِّ بعد عشرين يومًا من الوحي                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١         | بدء الدَّعوة الجهريَّة في السَّنة الرَّابعة                                                               |
| ٤٢         | الهجرة إلى الحبشة                                                                                         |
| ٤٢         | إسلام حمزة بن عبد المطَّلب ﴿ يُنْتُهُ                                                                     |
| ٤٤         | وفاة عمِّه أبي طالب وزوجه خديجة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
| ٤٥         | إسلام جنِّ نصيبين                                                                                         |
| ٤٧         | زواجه 🏶 بسودة بنت زمعة ﴿ عَلَى                                                                            |
| ٤٧         | زواجه 🏶 بعائشة ﴿ عَنْ                                                                                     |
| ٤٨         | خصائص عائشة هشن                                                                                           |
| ٤٨         | حادثة الإسراء والمعراج                                                                                    |
| ٤٩         | بيعة العقبة الأولى                                                                                        |
| o •        | بيعة العقبة الثَّانية                                                                                     |
| ٥١         | هجرته 🥮 إلى المدينة                                                                                       |
| o Y        | فرض الصَّلاة أربعًا بعد أن كانت ركعتين                                                                    |
| ٥٣         | أوَّل جمعة يقيمها النَّبِيُّ ١ الله ينة                                                                   |
| ٥٣         | بناء مسجد قباء                                                                                            |
| ٥ ٤        | بناء المسجد النَّبوي                                                                                      |
| 00         | بناء مساكنه 🐞                                                                                             |
| 00         | رجوع نصف الَّذين هاجروا إلى الحبشة                                                                        |

| ٦٥   | المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨   | بناؤه ه بعائشة الشخاطة المستعلقة بعائشة                                                                        |
| ٥٨   | شرع الأذان                                                                                                     |
| ٦٠   | أهمِّيَّة معرفة مغازيه ﷺ                                                                                       |
| ٦٠   | عدد غزواته ١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                               |
| 17   | غزوة الأبواء «ودَّان»                                                                                          |
| 77   | غزوة بواط                                                                                                      |
| ٠ ٢٢ | غزوة سفوان «بدر الأولى»                                                                                        |
| ٠ ٢٢ | تحويل القبلة                                                                                                   |
| ٦٣   | غزوة العُشَيرة                                                                                                 |
| ٦٣   | فرض الصِّيام                                                                                                   |
| ٦٣   | غزوة بدر الكبرى                                                                                                |
| ٦٤   | فرض زكاة الفطر                                                                                                 |
| ٦٤   | فرض زكاة المال                                                                                                 |
| ٦٥   | موت ابنته ﷺ رقيَّة ﴿ عَنْ اللَّهِ اللّ |
| ٦٦   | زواج فاطمة بعليٍّ هِينْكِ                                                                                      |
| ٦٧   | إسلام العبَّاس هِينُنه                                                                                         |
| ٦٧   | غزوة بني قينقاع                                                                                                |
| ገለ   |                                                                                                                |

|     | غزوة السَّويقغزوة السَّوية                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٩  | غزوة قرقرة الكُدرغزوة قرقرة الكُدر                                                                                    |
| ٦٩  | غزو ة غطفان                                                                                                           |
| v•  | غزوة بني سليم                                                                                                         |
| v•  | زواج أمِّ كلثوم بعثمان هينخه                                                                                          |
| v • | زواج النَّبيِّ ﷺ بحفصة بنت عمر ﴿ سِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ                   |
| ٧١  | زواجه 🏶 بزينب أمِّ المساكين ﴿ ۖ                                                                                       |
| ٧١  | غزوة أحد                                                                                                              |
| vY  | غزوة حمراء                                                                                                            |
| ٧٣  | تحريم الخمركتويم الخمر                                                                                                |
| ٧٣  | ولادة الحسن بن علي هِينَه                                                                                             |
| ν٤  | غزوة بني النَّضير                                                                                                     |
| ٧٥  | موت زوجه 🍩 زينب أمِّ المساكين ﴿ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |
| ٧٥  | زواجه 🏶 بأمِّ سلمة ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله                   |
| ٧٦  | زواجه 🏶 بزينب بنت جحش 🤲                                                                                               |
| vv  | غزوة بدر الموعدغزوة بدر الموعد                                                                                        |
| vv  | غزوة الأحزاب «الخندق»                                                                                                 |
| v9  | غزوة بني قُريظة                                                                                                       |
| ۸۰  | غزوة ذات الرِّ قاع                                                                                                    |

| ۸١ | شرع صلاة الخوف                              |
|----|---------------------------------------------|
| ΑΥ | شرع القصر ونزول آية الحجاب والتَّيمُّم      |
| ΛΥ | رجمه 🏶 لليهوديَّين الزَّانيين               |
| ۸۳ | ولادة الحسين بن عليِّ هِيَنَفِين            |
| ۸۳ | حادثة الإفك                                 |
| Λ٤ | غزوة بني المصطلق «المريسيع»                 |
| Λ٤ | غزوة دومة الجندل                            |
| ۸٥ | عقده ﷺ على جويرية بنت الحارث ﷺ              |
| ۸٥ | عقده ﷺ على ريحانة بنت زيد هِيْنَ            |
| ۸٥ | غزوة بني لحيان                              |
| ۸٦ | استسقاؤه 🥮                                  |
| ۸٦ | غزوة ذي قَرَد                               |
| AV | غزوة الحديبية                               |
| AV | بيعة الرِّضوان                              |
| ۸۸ |                                             |
| ۸۸ | فرض الحجِّ                                  |
| ۸۸ | فتح خيبر                                    |
| ۸۹ | تحريم الحمر الأهليَّة ونكاح المتعة          |
| ۸۹ | عقده ه على أمِّ حبيبة بنت أبي سفيان هِينَيْ |

| ٩٠  | سمه 🏶 في شاة                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٠  | زواجه 🦚 بصفيَّة بنت حي <i>يِّ ﴿ الْنَ</i>                                                                      |
| ٩٠  | قدوم جعفر وأصحابه من الحبشة                                                                                    |
| ٩١  | زواجه 🦚 بميمونة بنت الحارث 🤲                                                                                   |
| 91  | إسلام أبي هريرة هيئنخه                                                                                         |
| ٩١  | عمرة القضاء                                                                                                    |
| 91  | إرساله 🥮 الرُّسل إلى الملوك                                                                                    |
| ٩٢  | إهداء المقوقس ماريةَ القبطيَّة ﴿ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ           |
| ٩٢  | سريَّة مؤتة                                                                                                    |
| ٩٣  | فتح مكَّة                                                                                                      |
| ٩٣  | غزوة حنين «أوطاس»عنوة حنين «أوطاس»                                                                             |
| ٩٣  | غزوة الطَّائف                                                                                                  |
| ٩٤  | عمرة الجعرَّانة                                                                                                |
| ٩٤  | موت ابنته 🦚 زينب ﴿ الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                              |
| ٩٤  | مولد إبراهيم ابن النَّبِيِّ ١٠٠٠                                                                               |
| ٩٥  | سودة تهب يومها لعائشة هيئضا                                                                                    |
| ٩٥  | عمل المنبر للنَّبيِّ ، اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |
| ٩٦  | استعماله 🦚 لعتَّاب بن أسيد على مكَّة                                                                           |
| 0.7 | <b>\$\</b>                                                                                                     |

| ٩٧  | هدمه 🍩 مسجد الضِّر ار                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | حَجُّ أَبِي بكر ﴿ يُشْهُ بِالنَّاسِ                                                                            |
| ۹٧  | عام الوفود                                                                                                     |
| ٩٨  | إيلاؤه ﷺ من نسائه                                                                                              |
|     | صلاته ﷺ على النَّجاشي صلاةَ الغائب                                                                             |
| 99  | موت إبراهيم ابن النَّبيِّ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                |
| 99  | إسلام جرير بن عبد الله البجلي                                                                                  |
|     | حجَّة الوداع                                                                                                   |
|     | موت ريحانة ﴿ شِنْ اللَّهُ اللّ |
|     | و فاته 🥮                                                                                                       |
|     | دفنه ﷺ في حجرة عائشة ﴿ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَشُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
|     | مدَّة مرضه ﷺ                                                                                                   |
| ١٠٤ |                                                                                                                |

## क्र क्ष व्य